# شعتراؤنكا

# دِيوَان ارث بُنطرة

جَمَعَهُ وَجَفَعَهُ وَشَرَجَهُ الْدَكَوْرِ اِمِيْل بَدِيعٍ يَعَقُّوبُ

الناشِد هارالكتاب العربي جَمِيْع المقوق تَحْفوظة لِدارالڪِتَابُ العَمَّفِ سَيرُوت الطبحَة الأولى الكاهه ١٩٩١م

وارالكاب والعن



# اللافعيرة

اِلَّ وَلَدِي فَ الْحِيثِ فَ الْحِيدِ فَ الْحَيْدِي الْحَيْدِي الْحَيْدِي الْحَيْدِي الْحَيْدِي الْحَيْدِي الْمُوالِمُهَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

القِسْ عُ الأوّل ترجمة الشاعِث

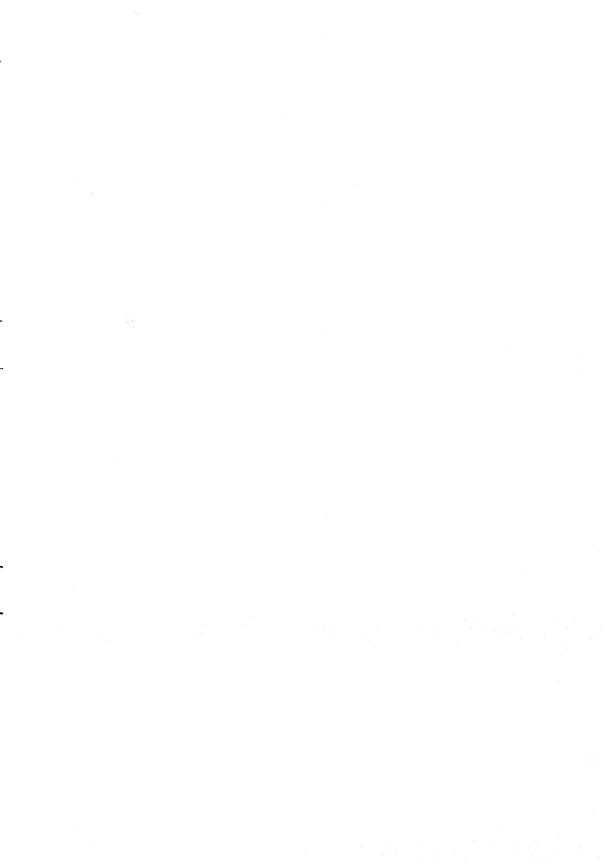

### ترجمة الشاعر

#### ۱ - اسمه ونسبه<sup>(۱)</sup>:

هو الحارث بن حلَّزة بن مكروه (٢) بن بُديد بن عبد الله بن مالك بن عبد سعد بن جُشَم بن ذُبيان بن كِنانة بن يشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنْب بن أفصى بن دُعْمى بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن عدنان بن أدد، من أهل العراق. ولم ينقل لنا الرواة سبب تسمية أو تلقيب أبيه بـ «الحلِّزة» التي تعني، في اللغة، المرأة القصيرة، أو السَّيئة الخلق. وهي، أيضاً، دويبَّة تكون في صدف،

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في المصادر والمراجع التالية (مرتّبةً ترتيباً ألفبائياً): الأعلام للزركلي ١٥٤/٢.

ـ الأغاني ٣٧/١١ ـ ٤٥ .

ـ خزانة الأدب للبغدادي ٣٢٥/١.

ـ سمط اللآلي للبكري ٢/٦٣٨.

<sup>-</sup> شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات لابن الأنباري. ص ٤٣١ - ٤٣٣.

<sup>-</sup> شرح القصائد العشر للتبريزي. ص ٣٦٨ - ٣٧٠.

ـ شرح المعلّقات السبع للزوزني. ص ٢١٥.

ـ شرح المعلّقات العشر للشنقيطي. ص ١١٧ ـ ١١٨.

ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٠٣/١ ـ ٢٠٤.

ـ شعراء النصرانيَّة للأب لويس شيخو ص ٤١٦ ـ ٤١٧.

ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١٥١/١.

ـ المؤتلف والمختلف للآمدي. ص ٩٠.

<sup>-</sup> معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأغاني ٣٧/١١؛ وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات ص ٤٣١؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٦٨؛ وفي سمط اللآلي ٢/٦٣٨: «مكرزة».

ولعلُّها الحلزون، واسم البومة، وضرب من النبات 🗥.

وأغلب الظّنّ أنَّ الحارث كان من خطباء قومه ومحنَّكيهم، يفزعون إليه في مشاكلهم، وإنْ لم يكن من أسيادهم، كما يُستنتج من مناسبة إلقائه معلَّقته كما سنفصِّل بعد قليل.

#### ٢ \_ عصره وحياته:

لا نعرف شيئاً لا عن مكان ولادة ابن حلِّزة ولا عن زمانها ولا عن سنة وفاته، ولا عن نشأته وحياته، لأنَّ من ترجموا له من العلماء القدماء حصروا معلوماتهم في مناسبة معلَّقته ليس غير.

ومن الشابت أنَّ الشاعر دافع عن قومه البكريِّين مناظراً عمرو بن كلشوم في مجلس الملك عمرو بن هند، فلزم أن يكون قد عاش مع قِرْنه في عصر الملك عمرو، أي في القرن السادس للميلاد.

وذهب المستشرق الفرنسيّ كوسين دي پرسشال (Caussin de Perceval) إلى أنَّه تُوفِّي نحو السنة ٥٨٠ م، وله من السنين نحو مئة وخمسين سنة م، وقال خير الدين الزركلي وعمر رضا كحالة إنَّه توفِّي نحو السنة ٥٠ ق. هـ/نحو ٥٧٠ م، وهذه التواريخ لا يمكن الاطمئنان إلى صحَّتها لعدم استنادها إلى مصادر وثيقة فضلاً عن أنَّ بعضها يناقض بعضها الآخر. أمّا ما ذهب إليه أبو بكر محمد بن الأنباري أنَّ بعضها يناقض بعضها الآخر. أمّا ما ذهب إليه أبو بكر محمد بن الأنباري (٢٧١هـ/١٨٤ م - ٣٢٨هـ/ ٩٤٠ م) ويحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي (٢٧١هـ/١٠٤ م - ٢٠٥هـ/١٠٩ م) من أنَّ الحارث أنشد معلقته وهو ابن مئة وخمس وثلاثين سنة ٥٠٠ فلا يمكن تأكيده، لكن من يطالع معلَّقة عمرو بن كلثوم ومعلَّقة الحارث بن حلَّزة بإمعان يرى في الأولى اندفاع شاب غرِّ متهوِّر، وفي الثانية

<sup>(</sup>١) عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب ١/٣٢٥.

C. de Perceval: Essai sur l'histoire des Arabes. Tabl IX, A. (Y)

<sup>(</sup>٣) الأب لويس شيخو: شعراء النصرانيَّة قبل الإسلام. ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) الزركلي: الأعلام ٢/١٥٤؛ وعمر كحالة: معجم المؤلفين ٣/١٧٥.

<sup>(</sup>٥) ابن الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص ٤٣٣؛ والتبريزي: شرح القصائد العشر. ص ٣٧٠.

حنكة شيخ مجرَّب، فيستنتج أنَّ الحارث كان أكبر سناً من عمرو عند إنشادهما معلَّقتيهما في مجلس الملك عمرو بن هند.

أمّا نشأته وحياته فلا نعرف عنهما شيئاً، وأغلب الظّنّ أنَّ الشاعر عاش في قبيلته حياة البدو، وأنَّه كان أبرص عند إنشاده معلّقته.

أمّا ديانته فكانت النصرانيَّة على رأي الأب لويس شيخو، ذهاباً إلى أنَّ نصرانيَّة قبيلته بكر ثابتة (١٠). وأمّا صفاته وأخلاقه فجُلّ ما نعرف عنها أنَّه كان فخوراً حتّى ضُرب به المثل، فقيل: «أفخر من الحارث بن حلِّزة» (١٠). وأمّا أولاده فقد ذكر له الميداني والأب لويس شيخو ولداً باسم عمرو (١٠)، وذكر له ابن قتيبة ولداً آخر سمّاه مذعوراً (١٠).

#### ٣ ـ معلَّقته:

تُعتبر معلَّقة الحارث بن حلِّزة من أجود القصائد العربيَّة. قال أبوعبيدة (معمر بن المُثَنَّى): «أجود الشعراء قصيدةً واحدةً جيِّدةً طويلة ثلاثة نَفَر: عمرو بن كلثوم، والحارث بن حلِّزة، وطرفة بن العبد» (ألله ويقول: «لو قالها في حَوْل لم لارتجال الحارث هذه القصيدة في موقف واحد، ويقول: «لو قالها في حَوْل لم يُلَمْ» (ألله و المحارث هذه القصيدة في موقف واحد، ويقول: «لو قالها في حَوْل لم

أمَّا تسميتها مع أخواتها السِّتّ أو التسع، على خلاف في ذلك ٧٠٠،

<sup>(</sup>١) الأب لويس شيخو: النصرانيَّة وآدابها بين عرب الجاهليَّة. ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) الميداني: مجمع الأمثال ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٣) الميداني: مجمع الأمثال ١/٣٦٨؛ والأب لويس شيخو: شعراء النصرانية قبل الإسلام. ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٢٠٣/١.

 <sup>(</sup>٥) شرح القصائد السبع ص ٤٣٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١١/ ٤٠.

 <sup>(</sup>٧) جعل أبو زيد القرشيّ في كتابه «جمهـرة أشعار العـرب» أصحاب السمـوط سبعة، وهم:
 امرؤ القيس، وزهير بن أبي سلمى، والنابغة الذبياني، والأعشى الأكبـر، ولبيد بن ربيعـة،
 وعمرو بن كلثوم، وطرفة بن العبـد. وجعلهم الزوزني في كتـابه «شـرح المعلَّقات السبع» =

بالمعلَّقات، أو المذهّبات، أو السُّموط (أي: العقود)، فمختلف فيه، إذ زعم بعضُهم أنّ العرب، لشدّة إعجابهم بها، كتبوها بماء الذهب، وعلَّقوها على جدران الكعبة المكرَّمة، فسُمِّيت بذلك المعلَّقات أو المذهّبات. وأنكر بعضهم تعليقها على جدران البيت الحرام، وزعم أنَّ حمّاداً الراوية هو الذي جمع القصائد السبع الطوال، وقال للناس: هذه هي المشهورات، فأخذها عنه من جاء بعده. وقال آخرون: إنّها سمِّيت بذلك لأنَّها القصائد المستجادة التي كانت تُعلَّق في خزائن الملوك.

والرّاجح اليوم أنَّها سُمِّيت بالمعلَّقات لتشبيهها بالسّموط، أي العقود التي تُعلَّق بالأعناق، وقد سمِّيت أيضاً بالمذهّبات لأنَّها جديرة بأن تُكتب بماء الذّهب لنفاستها.

ومهما يكن من أمر تسميتها، فإنَّ قصيدة الحارث بن حلِّزة من القصائد الشهيرة في الأدب العربيّ، وقد تناقلها الرّواة، وجاءتْ متفرِّقة أو كاملةً في بطون العديد من المصادر التراثيّة العربيّة، وهي تقع في كتاب الخطيب التبريزي «شرح القصائد العشر» (ص ٣٧٠ - ص ٤٦٦) في واحد وثمانين بيتاً، وفي كتاب الزوزني «شرح المعلَّقات السبع» (ص ٢١٦ - ص ٢٣٣) في واحد وثمانين بيتاً، وفي كتاب ابن الأنباري «شرح القصائد السبع الطّوال الجاهليَّات (ص ٤٣٣ - ص ١٠٥) في أربعة وثمانين بيتاً، وفي كتاب الشنقيطي «شرح المعلَّقات العشر» (ص ١١٩ - ص ١٢٥) في اختلاف عدد أبياتها من شارح إلى آخر، واختلاف الرواة في رواية البيت الواحد يعودان، في أهم أسبابهما، إلى شهرة هذه المعلَّقة وشدّة انتشارها على ألسنة الذين تناقلوها جيلًا بعد جيل.

وأمَّا مناسبة إنشادها، فيرويها ابن الأنباري والخطَّيب التبريزي مفصَّلَةً،

سبعة، وهم: امرؤ القيس، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، ولبيد بن ربيعة، وعمرو بن كلثوم، وعنترة بن شدّاد، والحارث بن حلّزة. وجعلهم في كتابه «شرح المعلّقات العشر» عشرة، وهم بالإضافة إلى الشعراء السبعة السابقين: النابغة الذبياني، والأعشى الأكبر، وعبيد بن الأبرص، وكذلك فعل الخطيب التبريزي في كتابه «شرح القصائد العشر؛ والشنقيطي في كتابه «شرح المعلقات العشر».

فيقولان (۱): «جاء ناس من بني تغلب، إلى بكر بن وائل يستسقونهم، فطردتهم بكر، للحقد الذي كان بينهم، فرجعوا، فمات منهم سبعون رجلاً عطشاً، ثمَّ إنّ بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل، واستعدّت لهم بكر. حتَّى إذا التقوا كره كلً صاحبه، وخافوا أن تعود الحرب بينهم كما كانت، فدعا بعضهم بعضاً إلى الصلح، فتحاكموا في ذلك إلى الملك عمرو بن هند. فقال عمرو: ما كنتُ لأحكم بينكم، حتَّى تأتوني بسبعين رجلًا (۱) من أشراف بكر بن وائل، فأجعلهم في وَثاق عندي. فإن كان الحق لبني تغلب دفعتهم إليهم، وإنْ لم يكن لهم حقّ خليّتُ سبيلهم، ففعلوا، وتواعدوا ليوم بعينه يجتمعون فيه. فقال الملك لجلسائه: مَن ترون تأتي به تغلب لمقامها هذا؟ فقالوا: شاعرُهم وسيّدهم حارث بن حلّزة. قال: فبكر بن وائل؟ فاختلفوا عليه، وذكروا غير واحد من أشراف بكر بن وائل. قال: كلا، والله، لا تفرج بكر بن وائل إلاّ عن الشيخ الأصمّ، يعثر في ريطته (۱)، فيمنعه الكرم من أن يرفعها قائده، فيضعها على عاتقه. فلمّا أصبحوا جاءت تغلب يقودها عمرو بن كلثوم، حتَّى جلس إلى الملك.

وقال الحارث بن حلِّزة لقومه: «إنِّي قد قلتُ خُطبةً، فمن قام بها ظفر بحجَّته، وفَلَج "على خصمه. فروَّاها ناساً منهم. فلمَّا قاموا بين يديه لم يرضهم. فحين علم أنَّه لا يقوم بها أحد مقامه قال لهم: والله إنِّي لأكره أن آتي المَلِك، فيكلِّمني من وراء سبعة ستور، وينضَح أثري بالماء إذا انصرفتُ عنه وذلك لبرص كان به عير أنِّي لا أرى أحداً يقوم بها مقامي، وأنا محتمل ذلك لكم. فانطلق حتَّى أتى الملك: أهذا يُناطِقُني، وهو لا

<sup>(</sup>١) يفصِّل ابن الأنباري والخطيب التبريزي هذه المناسبة في تقديمهما لمعلَّقة عمرو بن كلثوم، ومناسبة المعلّقتين واحدة.

<sup>(</sup>٢) كذا، وهم مئتان كما في رواية أخرى أثبتها ابن الأنباري والتبريزي نفساهما (راجع: ابن الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص ٤٣١؛ والتبريزي: شرح القصائد العشر. ص ٣٦٨)، وهم مئة وستون كما في رواية ثالثة أثبتها ابن الأنباري. وراجع الأغاني ١٤٣/١)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الريطة: الثوب الأبيض الرقيق.

<sup>(</sup>٤) فلج على خصمه: ظفر وتغلّب عليه.

يطيق صدر راحلته؟ فأجابه الملك حتى أفحمه، وأنشد الحارث قصيدته: \* آذَنَا بَيْنِها أَسْماء \*

وهو من وراء سبعة ستور، وهند تسمع. فلمّا سمعت، قالت: تالله ما رأيتُ كاليوم قطّ رجلًا يقول مثل هذا القول، يُكلّم من وراء سبعة ستور! فقال الملك: ارفعوا ستراً. ودنا. فما زالت تقول، ويُرفَع سِتْر فَسِتْر، حتّى صار مع الملك على مجلسه. ثمّ أطعمه من جَفْنَته، وأمر ألاّ يُنضَح أثرُه بالماء، وجَزّ نواصي السبعين اللهين كانوا في يديه من بكر، ودفعها إلى الحارث، وأمره ألاّ ينشِد قصيدته إلا متوضّئاً (۱)، فلم تزل تلك النواصي في بني يشكر بعد الحارث» (۱).

وفي هذه المعلَّقة بدأ الشَّاعر متغزِّلًا، ثمَّ انتقل إلى وصف الناقة، ثمَّ ردَّ على بني تغلب مفنِّداً اتِّهاماتهم، داحضاً شكاياتهم، ذاكراً مفاخر البكريِّين، مادحاً عمرو بن هند وبني تغلب، وذاكراً عمرو بن هند وبني تغلب، وذاكراً صلة القرابة بين قومه وقوم الملك، وما لبكر من الأيادي البيض عند الأسرة المالكة.

وقد لقيت هذه المعلَّقة عناية كبيرة من العلماء قُدامى ومُحْدَثين، فقد شرحها أبوبكر محمد بن قاسم الأنباري ( ( ٢٧١ هـ / ٨٨٤ م - ٣٢٨ هـ / ٩٤٠ م)، والحسين بن أحمد المعروف بالزوزني ( ( . . . - ٤٨٦ هـ / ١٠٩٣ م)؛ ويحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي ( ( ٢١١ هـ / ١٠٣٠ م - ٢٠٥ هـ / ١٩١٠ م)؛ وأحمد بن الأمين الشنقيطي ( ( ١٢٨ هـ / ١٨٧٢ م - ١٣٣١ هـ / ١٩١٣ م)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>١) أي متطهراً.

<sup>(</sup>٢) ابن الأنباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص ٣٧٠ ـ ٣٧١؛ والخطيب التبريزي: شرح المعلَّقات ص ٣١٨ ـ ٣٢٠؛ وابن.

<sup>(</sup>٣) راجع كتابه: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. ص ٤٣٣ ـ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) راجع كتابه: شرح المعلقات السبع. ص ٢١٦ ـ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) راجع كتابه: شرح القصائد العشر. ص ٣٧٠ ـ ٤١٦.

<sup>(</sup>٦) راجع كتابه: شرح المعلقات العشر. ص ١١٩ ـ ١٢٥.

ولعلَّ أوَّل من نشرها منفردة كان المستشرق كناتشبول (Knatch bull)، فقد طبعها مع شرح الزوزني لها في أكسفورد سنة ١٨٢٠ م بعد أن ترجمها إلى اللاتينيَّة. وكذلك فعل المستشرق فوليرس في بونا سنة ١٨٢٧ م. وإلى هاتين الترجمتين لمعلَّقة الحارث ترجمة فرنسيَّة نشرها دو پرسڤال (De Perceval) في الجزء الثاني من كتابه في تاريخ العرب(۱) المطبوع في باريس سنة ١٨٤٧ م(۱).

ولهذه المعلَّقة قيمة مزدوجة: قيمة تاريخيَّة وأخرى أدبيَّة. أمَّا التاريخيَّة فتكمن فيما تفيدها عن المعارك بين تغلب وكندة، وتغلب والعِباد، وتغلب وبني عتيق، وتغلب وقضاعة، وتغلب وإياد، وتغلب وتميم، وفي كلّ هذه المواقع كانت الغلبة على تغلب. هذا إلى انتصارات بكر على تغلب في ملحة والصاقب، ومناحرتهم للمناذرة ملوك الحيرة في يوم الحيارين، وشرقيّ الشّقيقة، وفي بلاد الغساسنة.

أمّا قيمتها الأدبيّة فتكمن فيما فيها من دقّة الوصف، وحسن السَّبْك، وتنوّع طرق التعبير، وبلاغة الإيجاز، وجودة التقسيم، وجودة المنطق، وحُسْن الإشارة، إذ كان الشاعر فيها خطيباً مجيداً، ومحامياً بارعاً، ودبلوماسيّاً متمكّناً، فاستطاع، بكلّ جدارة، أن يستميل الملك نحو قومه، فيفوز بالحكم الذي يُرضيه ويرضي قومه، مثيراً إعجاب الملك الذي بلغ من شدّة إعجابه بالمعلّقة أن أمر برفع الستور بينه وبين شاعرنا الأبرص، وأن يطعمه من جفنته.

#### ٤ ـ شعره:

للحارث، بالإضافة إلى المعلّقة، بعض المقطوعات والأبيات الشّعريَّة جاءت متفرِّقةً في كتاب «الأغاني»، و «ديوان المفضَّليَّات»، و «الحماسة»، و «معجم البلدان»، وغيرها. ولا نعرف أحداً اهتم بجمعها قبل الأب لويس شيخو الذي جمع منها في كتابه «شعراء النصرانيَّة» ثلاثاً وأربعين بيتاً عدا المعلَّقة.

ولم يُعرف أنَّ لابن حلِّزة ديواناً مستقلاً قبل اكتشاف المستشرق الألماني

Caussin de Perceval: Essai sur l'histoire des Arabes. T. II. P 366 - 373. (1)

<sup>(</sup>٢) عن فؤاد أفرام البستاني: الروائع. العدد ٢٦، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>۳) ص ۶۱۶ ـ ۲۰ .

فريتس كرنكو (Freitz Krenkow) في جامع السلطان الفاتح بالآستانة مخطوطة حسنة تضمَّنت ديوانه، وديوان قِرْنة عمرو بن كلثوم، فنشرهما في مجلَّة المشرق في السنة ١٩٢٢ م ١٠٠ معلِّقاً عليهما بعض الحواشي والملحوظات، ثمَّ طبعهما على حدة في السنة نفسها. وما نُسب للحارث في ديوانه لا يتجاوز الثمانين بيتاً، عدا المعلَّقة التي لم يثبتها كرنكو نظراً إلى شهرتها.

وفي السنة ١٩٦٩ م قام هاشم الطعان بجمع ديوان الحارث، وشرحه "، لكنني لم أوفَّق في الاطلاع على نسخة منه. ونظراً إلى أهميَّة شعر الحارث من الناحيتين الأدبيَّة والتاريخيَّة، كما أسلفت، أعدتُ جمع شعره معتمداً على ديوانه الذي نشره المستشرق كرنكو، وعلى ما توافر لديّ من المصادر الأدبيَّة العربيَّة، مخرِّجاً قصائده ومقطوعاته بيتاً بيتاً، وذلك بهدف المزيد من التدقيق في روايات البيت الواحد، ومن التسهيل في مراجعة مصادره، وشارحاً كلّ ما رأيت أنَّ فهمه يعسر على القارىء العاديّ. وما هدفي من عملي هذا سوى خدمة تراثي العربيّ العظيم، وأرجو أن أكون قد وُققت، وحسبي الله، ونِعْم الوكيل.

<sup>(</sup>١) نشر ديوان عمرو بن كلثوم في العدد السابع، يوليو (تموز)؛ ونشر ديوان الحارث بن حلزة في العدد الثامن، أغسطس (آب).

<sup>(</sup>٢) عن عفيف عبد الرحمن: مكتبة العصر الجاهلي وأدبه. ص ٦٠.

القِستُ مُوالتَّانِي ويولابُ



## قافية الهمزة

## المعلَّقة

#### [من الخفيف]:

-1-

١ - آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ رُبَّ ثاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الشَّوَاءُ
 ٢ - آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا ثُمَّ وَلَتْ لَيْتَ شِعْرِي متى يَكُونُ اللَّقاءُ
 ٣ - بَعْدَ عَهْدٍ لَنَا بِبُرْقَةِ شَمَّاءَ فَأَذْنَى دِيارِهَا الحَلْصَاءُ

- (\*) راجع مناسبة هذه القصيدة في القسم الأوّل من هذا الديوان. ويختلف ترتيب أبياتها من مصدر إلى آخر، وقد اعتمدنا ترتيب الشنقيطي لها في كتابه «شرح المعلَّقات العشر».
- (۱) التخريج الأغاني ٢١/١١؛ وخزانة الأدب ١٨١/٣، ١٥٥؛ والخصائص ٢٤١/١ (دون نسبة)؛ وزهر الأداب ٢٠١/١، وشرح القصائد السبع ص ٤٣٢، ٤٣٣، وشرح القصائد العشر ص ٤٣٠؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١١٩؛ والشّعر وشرح المعلّقات السبع ص ٢١٦؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١١٩؛ والشّعر والشعراء ٢٠٣١؛ وطبقات فحول الشعراء ٢١١١، والعقد الفريد ٥/٢٧؛ والعمدة والشعراء ٢٠٨/١، ولسان العرب ٢٠١٩ (أذن)، ١٩٥/١٥ (قفا)، ٢٠٨/١٥ (قوا)؛ ومعاهد التنصيص ٢٠٨/١٠.
- الشرح آذنتنا: أعلمتنا، أخبرتنا. بينها: فراقها. أسماء اسم حبيبة الشاعر. الشّاوي: المقيم. الثواء. الإقامة، يقول: أعلمتنا أسماء بعزمها على فراقنا، وربّ مقيم تُملّ إقامته، لكنني لا أملّ إقامتها مهما طالت.
  - (٢) التخريج خزانة الأدب ٣/٤١٥؛ والعيني ٢/٥٤٥.
     الشرح ولَّت: ابتعدت.
- (٣) التخريج الأغاني ٣٦/١١؛ وخزانة الأدب ٤١٥/٣، ٥/٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٣٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٣٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧١؛ (وفيه «لها» مكان «لنا» وإشارة إلى الرواية «لنا»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢١٦؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢١٩؛ ولسان العرب ٣٢٧/١٢ (شمم)؛ ومعجم البلدان ٢٠٩/١، ٤٠٩/٣؛ ومعجم ما استعجم ٣٨٠٨. الشرح العهد: اللّقاء. برقة شمّاء: اسم هضبة. الخُلْصاء: بلد بالدهناء معروف، وقيل: =

٤ ـ فالمُحَيَّاةُ فالصِّفَاحُ فأعْنَاقُ فِتاقٍ فَعَاذِبٌ فالوفاءُ
 ٥ ـ فَرِيَاضُ القَطَا فأُودِيَةُ الشُّرْ بُبِ فالشُّعْبَتَانِ فالأَبْلاءُ
 ٢ ـ لاَ أَرَى مَنْ عَهِدْتُ فيها فأبكي الـ يَوْمَ دَلْهاً وما يُحِيرُ البُكَاءُ
 ٧ ـ وبِعَيْنَيْكَ أوقَدَتْ هِنْدُ النا رَ أخِيراً تُلُوي بِهَا العَلْيَاءُ

 أرض بالبادية فيها عين (معجم البلدان ٤٣٧/٣) يقول: آذنتنا بفراقها، بعد أن لقيتها ببرقة شمّاء وخلصاء التي هي أقرب ديارها إلينا.

(٤) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٣٥ (وفيه:

فَـمُ حَـيًّاةً فـالـصفاح فأعـلى ذي فـتـاقٍ فَـعَـاذِبٌ فـالـوَفَاءُ وشـرح القصائد العشر ص ٣٧١ (وفيه: «فأعلى ذي فتـاق» بدل «فأعناقُ فتـاق»)، و «يردّ» مكان «يحير»، وفيه إشارة إلى الرواية «فأعناق فتـاق»)؛ وشـرح المعلقات السبع ص ٢١٦؛ وشرح المعلقات العشر ص ١١٩؛ ولسان العـرب ٢٩٩/١٠ (فتق)، ٢٩٩/١٥ (وفيه: «فأعلى ذي فتاق» بدل «فأعناق فتاق»). الشرح المحيّاة، والصّفاح، وأعناق فتاق، وعاذب، والوفاء: أسماء مواضع.

(٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٣٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧١؛ وشرح المعلقات المعلقات السبع ص ٢١٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ٢١٩؛ ولسان العرب ٢٩٩/١٠ (روضة القطا) (وفيه: «والشعبتان» بدل «فالشعبتان»)؛ ومعجم ما استعجم ٧٩٠/٣، ٧٩٠،

الشرح رياض القطا، وأودية الشُّربب، والشَّعبتان، والأبلاء: أسماء مواضع.

(٦) التخريج الخزانة ٣/٤١٥، ٤١٦ (وفيه «يُردّ» بدل «يحير»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٣٦ (وفيه: «يُردّ» بدل عصرح القصائد العشر ص ٣٧٢ (وفيه «يُردّ» بدل «يحير»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢١٧؛ وشرح المعلقات العشر ص ١١٩.

الشرح دلها: باطلاً. وقيل: هو من قولهم: دلّهني، أي: حيّرني، وهو منصوب على التمييز. وقيل: الدله: ذهاب العقل. يحير: يردّ. وقوله: وما يحير البكاء استفهام إنكاريّ. يقول: أنظر إلى هذه المواضع، فلا أرى أسماء، فأبكي على فراقها، ولكن ماذا ينفع البكاء.

(٧) التخريج الخزانة ٣/٥١٥ (وفيه «أصيلاً» بدل «أخيراً»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٣٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٢ (وفيه «أصيلاً» بدل «أخيراً» وإشارة إلى الرواية «أخيراً»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١١٩؛ والمعاني الكبير ١٨٤٠.

الشرح تلوي بها: تـرفعها وتضيئهـا. العلياء: المكـان المـرتفـع من الأرض، وهـو يـريـدـــ

٨ - فَتَنَسَوَّرْتُ نَارَهَا مِنْ بَعِيدٍ بِخَزَازَى هَيْهَاتَ مِنْكَ الصِّلاءُ
 ٩ - أَوْقَدَتْها بَيْنَ العَقِيقِ فَشَخْصَيْنِ بِعُودٍ كَمَا يَلُوحُ الضِّيَاءُ
 ١٠ - غَيْسَ أَنِّي قَدْ أَسْتَعِينُ عَلَى الهَمِّ إِذَا خَفَّ بِالشَّوِيِّ النَّجَاءُ
 ١١ - بِزَفُونٍ كَأَنَّها هِقْلَةً أُمُّ رِئَالٍ دَوِيَّةٌ سَقْفَاءُ

= العالية، أي الحجاز وما يليه من بلاد قيس. يريد أنَّه رأى نارها عند آخر عهد بها.

(۸) التخريج الخزانة ٢١٥/٣؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٣٩ (وفيه «بخزاز» بـدل «بخزازی» و إشارة إلى الرواية «بخزازی»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢١٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ١١٩؛ ولسان العرب ٢٤٤/٥ (نور) (دون نسبة)؛ والمعاني الكبير ٢٣٢/١ (وفيه الصدر فقط)؛ ومعجم البلدان ٢١٧/٢ (خزاز وخزازی).

الشرح سورت النار: نظرت إليها في اللّيل لأعلم: أقريبة؟ أم بعيدة؟ أم كثيرة؟ أم قليلة؟ خزازٍ، أو خزازى: جبل بين منعج، وعاقل بإزاء حمى ضرية (معجم البلدان ٢/٤١٧). هيهات: اسم فعل بمعنى: بَعُد. الصّلاء: النار. يقول: إنّها بعدت عنك، وبعدت نارها بعد أن كانت قريبة.

(٩) التخريج الخزانة ٢١٥/٣ (وفيه «وشخصين» بدل «فشخصين»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٢١٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢١٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢١٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٠؛ والشعراء ٢٣٩/١؛ ولسان العرب ٤٦/٧ (شخص)؛ ومجمع الأمثال ٢٥١/١؛

الشرح العقيق وشخصان: موضعان. قوله: بعود، أراد العود الـذي يُتَبَخَّر بـه. الضَّياء: ضياء الفجر، وقيل: ضياء النار. والمعنى: أوقدتها إيقاداً مثلما يلوح الضَّياء.

(١٠) التخريج الحيوان ٢٨٨/٤، ٤١٧؛ والخزانة ٣/٤١٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٣؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢١٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ٢١٨؛

الشرح خفّ: أسرع. النَّويّ: المقيم. النَّجاء: السّرعة. ينتقبل الشاعر في هذا البيت من النسيب إلى ذكر حاله في طلب المجد، فيقول إنّه يستعين على تبديد همّه إذا أسرع المقيم في السَّير لعظم المصيبة بـ . . .

(١١) التخريج الحيوان ٢٨٩/٤ والخزانة ٢٥٥/٣؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤١؛ وشرح القصائد السبع ص ٢٨٨؛ وشرح المعلقات العشر القصائد العشر ص ٢٨٨؛ ولسان العرب ١٣٦/٩ (زفف)؛ والمعاني الكبير ٢٤٣/١.

الشرح الزَّفيف: السّرعة، وأكثر ما يُستعمل في النّعام. والزفوف: مبالغة. الهقْلَة: النعامة. الرّثال: جمع الرَّال، وهو ولد النعامة. دوّيّة: منسوبـة إلى الدوّ، وهي الصحـراء الواسعـة =

١٢- آنسَتْ نَبْأَةً وأفْزَعَها القُنَّاصُ عَصْراً وَقَدْ دَنَا الإمْساءُ
 ١٣- فَتَرَى خَلْفَهَا مِنَ الرَّجْعِ وَالوَقْعِ مَنِيناً كَانَّهُ إهْبَاءُ
 ١٣- وَطِرَاقاً مِنْ خَلْفِهِ نَّ طِرَاقٌ سَاقِطَاتٌ أَلْوَتْ بها الصَّحْرَاءُ
 ١٥- أَتَلَهًى بها الهَ وَاجرَ إذ كُلُّ آبْنِ هِمَّ بَلِيَّةٌ عَمْيَاءُ

= تدوِّي فيها الرياح. السَّقْفاء: المرتفعة. يقول: إنَّه يبدَّد همومه بناقة سريعة كأنَّها، في سرعتها، نعامة لها أولاد مرتفعة لا تفارق الصحاري.

(۱۲) التخريج الحيوان ٢/٣٨٩؛ والزاهر ٢/١٨٠؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٢؛ وشرح المعلقات العشر القصائد العشر ص ٣٧٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٠٣، ولسان العرب ١٦٤/١ (نبا) (دون نسبة)، ١٠٣/٥ (قصر)؛ والمعاني الكبير ٣٤٣/٢.

الشرح آنست: أَحَسَّت: النَّبَأة: الصَّوت. يستطرد الشاعر هنا في وصف النعامة التي شبّه ناقته بها، فيقول: أحسَّت هذه النعامة بصوت الصَّيّادين، فأخافها ذلك عصراً، وقد اقترب المساء.

(١٣) التخريج الحيوان ٤/٣٨٩؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٥ (وفيه إشارة إلى الرواية «فترى خلفهنّ من شدّة الوقع منيفاً»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٠٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٠.

الشرح الرجع: رجع قوائمها. الوقع: وقع خفافها. والمنين: الغبار الرقيق. والإهباء: إثارة التراب. ويروى: «الأهباء»، وهو جمع هَبُوة بمعنى: الغبار، أو جمع «الهبا» (مقصور «الهباء»). يقول: ترى خلف الناقة الغبار الرقيق لشدّة سرعتها.

(١٤) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٤٤ (وفيه: «تُلْوِي» بدل «ألوت»؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٥ (وفيه «تلوي بدل ألوت»)، وشرح المعلّقات السبع ص ٢١٩؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٠ وفيه إشارة إلى الرواية «أودت» و «تلوي»)؛ ولسان العرب ٢١٩/٩ (طرق) (وفيه «تلوي» بدل «ألوت»).

الشرح الطِّراق: مطارقة نِعال الإبل، وقيل: الغبار. وقوله: «من خلفهنَ طراق»، يعني: طورقت مرَّة بعد مرَّة. ألوت بها: ذهبت بها وفرَّقتها.

(١٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٤٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٧؛ وشرح المعلقات المعلقات العشر ص ١٢٠؛ ولسان العرب ٢٦١/١٥ (لها).

الشُرْح أتلهًى: ألهو. الهواجر: جمع الهاجرة، وهي شدّة ارتفاع الحرارة. ابن همّ: صاحب الهمّ. البليَّة: ناقة الرجل إذا مات عُقِلتْ عند رأسه، عند القبر مِمّا يلي رأسه، وعُكِس رأسها إلى ذنبها، فتُرك لا تأكل ولا تشرب حتّى تموت. وكمان العرب يفعلون=

١٦ وَأَتَانَا مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَنْبَا ءِ خَطْبٌ نُعْنَى بِهِ وَنُسَاءُ
 ١٧ - إِنَّ إِخْوَانَنَا الأرَاقِمَ يَغْلُو نَ عَلَيْنَا في قِيلِهِمْ إِحْفَاءُ
 ١٨ - يَخْلِطُونَ البَرِيءَ مِنَا بِذِي الذَّنْبِ وَلاَ يَنْفَعُ الْحَلِيَّ الْحَلاَءُ
 ١٨ - زَعَمُوا أَنْ كُلُّ مَنْ ضَرَبَ العَيْرَ مَوَالٍ لَنَا وأَنَّا الْوَلاَءُ

= ذلك. لاعتقادهم أنّه عند البعث سيركبها. وقيل: البليَّة: المصيبة. والمعنى أنَّ صاحب الهمّ إذا تحيَّر نجوتُ من الهمّ على ناقتي.

(١٦) التخريج أدب الكاتب ص ٤٠٢ (وفيه:

أتسانسا عسن الأراقسم أنسباء وخسطب نسعنسى بسه ونسساء) والحيوان ١٧٥/٥؛ وشرح أدب الكاتب ص ٢٩٢ (وفيه: «الأراقم» بدل «الحوادث») وشرح القصائد السبع ص ٤٤٥ (وفيه: أتانا عن الأراقم أنباءً وخطبٌ نُعْنى به ونساء)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٧ (وفيه:

أتانا عن الأراقم أنباء وخطب نعنى به ونساء)

وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٠.

الشرح الخَطب: المصيبة. يقول: لقد أتانا من الحوادث والأخبار مصيبة كبرى ونحن محزونون لأجلها.

(۱۷) التخريع الحيوان ٥/١٧٥؛ وشرح أدب الكاتب ص ٢٩٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٦ (وفيه «قولهم» بدل «قيلهم»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٨؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٠؛ ولسان العرب ١٨٨/١٤ (حفا)؛ والمعانى الكبير ٢/٥٥٥، ١٣٦٦ (وفيه «قولهم» بدل «قيلهم»).

الشرح الأراقم: بطون من تغلب. يغلون: يجاوزون الحدّ. الإحفاء: الاستقصاء، كأنّهم استقصوا علينا ونقضوا العهد، وقيل: هو من أحفيتُ الدّابّة إذا كلُّفْتها ما لا تطيق حتّى تحفى، فيكون معناه في البيت أنّهم ألزمونا ما لا نطيق. وفي هذا البيت يبيّن الشاعر ما هو الخطب الذي أتاه وقد ذكره في البيت السابق.

- (١٨) التخريج الحيوان ٥/١٧٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٨؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٠. ص ٣٧٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٠. الشرح يخلطون: يسوون. الخلِي: البريء، الخالي من الذّنب. الخلاء: البراءة والترك. يقول: هم يسوون البريء بالمذنب، فلا تنفع البريء براءة ساحته من الذنب.
- (١٩) التخريج الحيوان ١٧٥/٥؛ والخصائص ١٦٦٦/٣؛ والزاهر ١٤٤/٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٤٩؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٧٩؛ وفصل المقال ص ٣٠؛ ولسان العرب ١٢١/٤، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٢ (عير)؛ والمعانى الكبير ٢/٥٥٨؛ ومعجم البلدان ١٩٤/٤ (عير)؛ =

أَصْبَحُوا أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ تَصْهَال خَيْل خِلاَلَ ذَاكَ رُغَاءُ عِنْدَ عَمْرو وَهَلْ لِلذَاكَ بَقَاءُ قَبْلُ مَا قَدْ وَشَى بِنَا الأعْدَاءُ ٢٠ أجْمَعُ وا أَمْرَهُمْ عِشَاءً فَلَمَّا
 ٢١ مِنْ مُنَادٍ وَمِنْ مُجِيبٍ وَمِنْ
 ٢٢ أيها النَّاطِقُ المُرَقِّشُ عَنَا
 ٢٢ لا تَخَلْنَا عَلَى غَرَاتِكَ إنَّا

ومعجم ما استعجم ۹۸٤/۳.

المسرح اختلفوا في تفسير «العير» اختلافاً كبيراً، فقيل: هو الوتد، والمعنى أنهم ألزمونا ذنب كلّ من ضرب وتداً لخيمة، أي: ألزمونا ذنوب الناس جميعاً. وقيل: هو العين، والمعنى أنهم ألزمونا ذنب كلّ من أطبق جفناً على جفن. وقيل: هو الحمار، والمعنى أنهم يُلزموننا ذنب كلّ من ضرب حماراً. وقيل: هو كُليب وائل، وعَيْر القوم سيّدهم. وقيل: هو جبل بالمدينة، والمعنى أنّهم يلزموننا ذنب كلّ من مشى على هذا الجبل. مَوال لنا: يريد بني عمّنا، وقيل: المناصرون. وقوله: أنّا الولاء، يعني: نحن ولاتهم على هذا، وقيل: معناه: أنّا أهل الولاء.

- (۲۰) التخريج خاص الخاص ص ۹۸؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٥٢؛ وشرح القصائد العشر ص ۴۸۰؛ (وفيه إشارة إلى الرواية «عِشاء» مكان «بليل»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٢٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٣؛ ولسان العرب ٤٨٨/١٤ (ضوا)، ١٤٣/١٥ (غوى) (وفيه «غوغاء» بدل «ضوضاء»).
- الشرح أجمعوا: أحكموا. أصبحوا: دخلوا في الصَّباح. الضَّوضاء: الجلبة والصِّياح. يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا عشاءً، فلمَّا أصبحوا جلبوا وصاحوا.
- (٢١) التخريج خاص الخاص ٩٨؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٥٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٢١١. ص ٢٨١؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢١؛ وشرح المعلقات العشر ص ٢٢١. الشرح تصهال الخيل: صهيلها. رُغاء الإبل: أصواتها. بين الشاعر في هذا البيت السابق، فقال: من مُنادٍ ينادي صاحبه، فيقول: يا فُلان، ومن مُجيب يقول: هأنذا، وبين ذلك رغاء الإبل.
- (۲۲) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٥٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨١؛ وشرح المعلقات المعلقات السبع ص ٢٢١؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ ولسان العرب ٣٣٤/٦ (قرش) (وفيه: «المقرّش» بدل «المرقّش»)؛ والمعاني الكبير ٨٧٢/٢.
- الشرح المُرَقَّش: المُزيِّن القول بالباطل. وقيل: إنّه يخاطب بهـذا شاعـر تغلب عمرو بن كلثوم. وقوله: «هل لذاك بقاءً» استفهام إنكاريّ. يقول: أيّها المبلِّغ الملك بما يكرهه، لا بقاء لما أنت عليه، لأنَّ الملك يعرف أنَّ ما تدَّعيه كذب.
- (۲۳) التخريج خزانة الأدب ۲/۱٪ (وفيه: «طالما» بدل «قبل ما»)، ۱۳۸/۹ (وفيه: «غرائك» بدل «غراتك» و «طالما» بدل «قبل ما»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٥٤ (وفيه: «غرائك» =

٢٤ فَبَقِينَا على الشَّنَاءَةِ تَنْمِينَا حُصُونٌ وَعِزَّةٌ قَعْسَاءُ
 ٢٥ قَبْلَ مَا اليَوْمِ بَيَّضَتْ بِعُيُونِ النا سِ فيها تَغَيُّظٌ وَإِبَاءُ
 ٢٦ وَكَانً المَنُونَ تَرْدي بِنَا أَرْ عَنَ جَوْناً يَنْجَابُ عَنْهُ العَمَاءُ
 ٢٧ مُكْفَهِرًا على الحَوَادِثِ لا تَرْ تُوهُ للدَّهْرِ مُؤْلِدُ صَمَّاءُ

- = بدل «غراتك»، وشرح القصائد العشر ص ٣٨١؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ ولسان العرب ١٢١/١٥ (غرا) (وفيه: «لا تُحِلْنا» بدل «لا تخلنا»)؛ والمعاني الكبير ٢٧٢/٢.
- الشرح تخلنا: تحسبنا. الغراة: الإغراء. يقول: لا تنظننا متخاشعين لإغرائك الملك بنا فقد وشي بنا أعداؤنا إلى الملوك قبلك.
- (٢٤) التخريج أمالي القالي ٢٠١/٢؛ والخزانة ٢٠٤/١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٥٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٢ (وفيه: «جدودٌ» بىدل «حصون»، وإشارة إلى الرواية «فنمينا» والرواية «فَعلونا» مكان «فبقينا»).
- الشرح الشَّناءة: البُغض. تنمينا: ترفعنا. قَعْساء: ثابتة. يقول: بقينا على بغض الناس إيَّانا وإغرائهم الملوك بنا ترفع شأننا حصون منيعة ثابتة.
- (٢٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٥٨ (وفيه «تعيّط» مكان تغيّظ)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٣ (وفيه «تعيّط» مكان تغيّظ)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٢٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛
- الشرح قوله: «فيها تعيّط» فُسَّر بوجهين، أحدهما أن يكون التعيَّط من قولهم: «اعتاطت الناقة» إذا لم تحملٌ، وامتنعت من الفحل، والمعنى أنَّ عزّتنا تمنعنا من أن نُستَضام. وثانيهما أن يكون من قولهم: رجل أعْيَط، وامرأة عَيْطاء إذا كانا طويلين، والمعنى أنَّ لنا عزّة طويلة غير ناقصة ولنا إباء. ومعنى صدر البيت: قبل اليوم عظم شأنها على الناس، حتّى أعمتهم، وغطَّتْ على أبصارهم.
- (٢٦) التخريج الزاهر ١٤٦/٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٦٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٣ (وفيه إشارة إلى الرواية «تردي بنا أُصْحَمَ عُصْمٍ»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٢٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ ولسان العربُ ٣١٨/١٤ (روى)، ٩٩/١٥ (عمى).
- الشرح المنون: المنيَّة. الأرعن: الجبل الذي له حروف شاخصة. الجون: الأسود والأبيض، فهو من الأضداد، والمقصود به، هنا، الأسود. ينجاب: ينشق. العماء: السَّحاب الأبيض. يقول: إن هذ الجبل لا يبلغه السَّحاب لشدَّة طوله، وهو، إنّ بلغه انشقً حواليه.
- (٢٧) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٦٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٤ (وفيه (ما) بدل =

٢٨- إرَمي بِمِثْلِهِ جَالَتِ الجِنُ فَآبَتْ لِخَصْمِهَا الأَجْلَاءُ
 ٢٩- مَلِكٌ مُقْسِطٌ وأَفْضَلُ مَنْ يَمْشِي وَمِنْ دُونِ مَا لَدَيْهِ الشَّنَاءُ
 ٣٠- أيّـما خُطَةٍ أرَدْتُمْ فَأَدُو ها إلَيْنَا تُشْفَى بِهَا الأَمْلاءُ

= «لا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ ولسان العرب ٢٠٧/١٤ (رتا)، ٣٠/١٥ (عجا).

الشرح المكفهر: الغليظ المتراكب بعضه على بعض. الحوادث: حوادث الدهر. ما ترتوه: لا تُنقصه. المؤيد، الشديد الأيد، أي: القوة، ويعني به «المؤيد» الداهية. صمّاء: لا تسمع. يقول: إنّ الحوادث لا تنقص هذا الجبل، ونحن، في شدّتنا، بمنزلة هذا الجبل لا يضرّنا تنقّص من عادانا. وقيل: معناه أنّ الشّدائد التي نرمَى بها لا تُنقصنا، ونحن صابرون لها.

(٢٨) التخريج الحيوان ٢/١٧٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٦؛ وشرح المعلقات السبع ص ٣٢٣ (وفيه «الخيل» مكان «الأجلاء»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ والمعاني الكبير ٢/٢٨؛.

الشرح الإرميّ: المنسوب، إلى إرَم عادٍ، والمقصود أنّه قديم، أو حليم (لأنّ إرماً كان من أحلم الناس)، أو شديد الجسم. جالت: كاشفت. الجِنّ: دُهاة الناس وأبطالهم هنا. آبت: عادت. الأجلاء: جمع «الجلا»، وهو الأمر المنكشف. يقول: بمشل الملك عمروبن هند كاشفت الجنّ الناس، ورجعتْ، وقد تغلّب خصمهم على كلّ من خاصمهم.

(۲۹) التخريج الحيوان ۱۸۲۱، ۱۷٤/٦ ورواية الصدر فيه: «رَبُنا وابننا وأفضل مَنْ يمشي . . .)؛ والزاهر ۱۹٤/۱ (وفيه «وأكمل» بدل «وأفضل»)؛ وشرح القصائد السبع ص ۶۹۱ (وفيه «وأكمل» بدل وأفضل»)؛ وشرح القصائد العشر ص ۶۰۱ (وفيه «وأكمل» بدل وأفضل»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ۲۰۱ (وأفضل»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ۲۲۱؛ وشرح المعلقات العشر ص ۱۲۱.

الشرح المُقْسِط: العادِل. وقوله: «ومن دون ما لديه الثّناء» يعني أنَّ الثّناء مِنَا عليـه أقلّ مـا فيه، وعنده من المعروف أكثر مِمّا نصف ونثني.

(٣٠) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٦٤ (وفيه «تمشي» بدل «تشفى»؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٥ (وفيه تمسي» بدل «تشفى»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١.

الشرح الأملاء: الجماعات. والمعنى أيّ أمر تريدونه، ابعثوا ببيانه إلينا مع السفراء، فإن شهدت الجماعات له كان ذلك لكم، وإن ادّعيتم ما لا تعرفه الأملاء فليس بشيء. قِبِ فِيهِ الأَمْوَاتُ والأَحْيَاءُ سُ وَفِيهِ الصَّلاَحُ والإَبْراءُ مَضَ عَيْناً في جَفْنِهَا أَقْذَاءُ ثُتُمُوهُ لَهُ عَلَيْنَا العَلاَءُ سُ غِوَاراً لِكُلِّ حَيٍّ عُواءً 

- (٣١) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٦٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٦؛ وشرح المعلقات المعلقات السبع ص ٢٢٤؛ والمعاني الكبيسر المعلقات العشير ص ١٢١؛ والمعاني الكبيسر ٢٢٠٠٠ ومعجم ما استعجم ٨٢٣/٣.
- الشرح ملحة والصّاقب: موضعان. يقول إن بحثتم بين هذين الموضعين وجدتم أنّ قتلاكم أموات لأنّه لم يُثار لهم، وقتلانا أحياء لأننا ثارنا لهم.
- (٣٢) التخريج الزاهر ١١/١٤ (وفيه «القوم» بـدل «الناس»)؛ وشـرح القصائد السبع ص ٤٦٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٦ (وفيه «الصحاح» بدل «الصلاح»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ ولسان العـرب ٣٥٨/٦ (نقش)؛ والمعاني الكبير ٢/١٠١ (وفيه «السقام» بدل «الصلاح»).
- الشرح نقشتم: استقصيتم. يجشمه الناس: يتكلّفونه على مشقّة، يقـول: إذا استقصيتم ما جرى بيننا تبيّن لكم براءتنا وذنبكم.
- (٣٣) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٦٩؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٧؛ وشرح المعلقات المعلقات السبع ص ٢٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢١؛ والمعاني الكبير ٢٤٥٠؛ والمقاصد النحويّة ٤٤٥/٢.
- الشرح الأقذاء: جمع القذى، والقذى جمع قذاة. يقول: وإن أعرضتم عن الاستقصاء أعرضنا عنكم مع إضمارنا الحقد عليكم كمن أغضى الجفون على القذى.
- (٣٤) التخريج الدرر ١٤١/١؛ وشرح التصريح ١/٢٦٥؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٦٩؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ٢٢٨؛ والمعاني الكبير ١٠١١/٢؛ والمقاصد النحوية ٢/٥٤٥؛ والهمع ١٠٩٨١ (دون نسبة).
- الشرح يقول: وإن منعتم ما سألناكم من المسالمة والصلح، فمن بلَّغكم أنَّه اعتــلانا يــوماً فتطمعون فينا؟
- (٣٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٨؛ وشرح المعلقات المعلقات السبع ص ٢٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٢؛ والمعاني الكبير ٢ / ٩٤١. الشرح الغوار: الإغارة. العُواء: صوت الذئب ونحوه، وهنا مستعار للضَّجيج والصَّياح. =

٣٦ إذْ رَكِبْنَا الجِمَالَ مِنْ سَعَفِ البَحْرَ يُنِ سَيْراً حَتَّى نَهَاهَا الحِسَاءُ ٣٦ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى تَمِيمٍ فَأَحْرَمْنَا وَفِينَا بَنَاتُ قَوْمٍ إِمَاءُ ٣٧ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى تَمِيمٍ فَأَحْرَمْنَا وَفِينَا بَنَاتُ قَوْمٍ إِمَاءُ ٣٨ لا يُقِيمُ العَزِينُ بِالبَلَدِ السَّهْلِ وَلاَ يَنْفَعُ النَّلِيلِ النَّهِلِ السَّهْلِ وَلاَ يَنْفَعُ النَّلِيلِ النَّجَاءُ ٣٩ لَيْ مِنْ جِنْدارٍ رَأْسُ طَوْدٍ وحَرَّةٌ رَجْلاءُ

= يقول: قد علمتم حمايتنا الناس أيّام أغير عليهم وعلا ضجيجهم وصياحهم في الغارات.

(٣٦) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧١ (وفيه: «رفّعنا» بدل «ركبنا»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٩ (وفيه: «رفعنا» بدل «ركبنا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٥ (وفيه: «رفعنا» بدل «ركبنا»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٢؛ والمعاني الكبير ٢/١٩٤ (وفيه «رفعنا» بدل «ركبنا»).

الشرح السَّعَف: أغصان النَّخيل، واحدتها سعفة. والحِساء: مياه لبني فزارة، بين الرَّبذة ونخل، وقيل: هو موضع في ديار بني أسد (معجم البلدان ٢٩٧/٢). يقول: سرنا بجمالنا سيرا شديدا من البحرين حتى وصلنا إلى الحِساء مغيرين على القبائل.

(۳۷) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧٢ (وفيه: «مرّ» بدل «قوم»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٣٨٩ (وفيه: «مرّ» بدل «قوم»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٥؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢٢٨ (وفيه: «مرّ» بدل «قوم»)؛ والمعاني الكبير ٢/٢٤ (وفيه: «فأحرنّا» بدل «فأحرنْنا» وهذا تصحيف).

الشرح أحرمنا: دخلنا في الشهر الحرام. يقول: ثم ملنا من الجساء، فأغرنا على بني تميم، ثمّ دخلنا في الشهر الحرام، وعندنا سبايا من بنات القوم الذين أغرنا عليهم، فجعلناهن إماء.

(٣٨) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٨٩؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٠٤؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٥٢؛ والشعر والشعراء ٢٠٤/١ والمعاني الكبير ٢٠٤/٢.

الشرح العزيز: القاهر الغالب. النَّجاء: الهرب، وقيل: هو الإسراع في السَّير. يخبر بشدّة الأمر، فيقول: لم يكن العزيز الممتنع يقدر على أن يقيم بالبلد السهل لما فيه الناسُ من الغارة والجهد، ولا ينفع الذليل الهرب أو الإسراع في السَّير.

(٣٩) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٠؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٦؛ (رواية الصدر فيه: «ليس ينجي الذي يوائل منّا»)؛ وشرح المعلّقات العشر ١٢٢.

الشرح المُواثِل: الذي يطلب موثِلاً (أي: ملجَأً) يهرب إليه. الحِذار: ما يُخاف ويُحاذر. الطود: الجبل. الحَرَّة: الأرض ذات الحجارة السَّوداء. الرَّجْلاء: الصَّلبة السَّديدة. يقول: لم يُنجِّ الهارب منّا تحصّنه بالجبل، ولا بالحرَّة الغليظة الشَّديدة.

مَلَكَ المُنْذِرُ بْنُ مَاءِ السَّمَاءِ مِ الحيارَيْنِ، والبَلاءُ بَلاءُ جَدُ فيها لما لَدَيْهِ كِفَاءُ لٌ عَلَيْهِ إِذَا أُصِيبَ العَفَاءُ رُ هَلْ نَحْنُ لابْنِ هِنْدٍ رِعَاءُ ٤٠ فَمَلَكْنَا بِللَّكَ النَّاسَ حَتَّى
 ٤١ وَهُلُو لللَّبُ وَالشَّهِيدُ على يَلُو
 ٤٢ مَلِكٌ أَضْرَعَ السبريَّةَ لاَ يُلو
 ٤٣ مَا أَصَابُوا مِنْ تَغْلَبِيٍّ فَمَطْلُو
 ٤٤ كَتَكَالِيفِ قَوْمِنَا إذ غَازَا المُنْلِ

- (٤٠) التخريج الخزانة ٣٦٢/٤؛ وديوانه ص ٣١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٤؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٢؛ والشعراء ٢٠٤/١؛ والشعر والشعراء ٢٠٤/١؛ ولسان العرب ٢٠٨/١٥ (قواء)؛ ومعاهد التنصيص ٢١٠/١.
- الشرح المنذر بن ماء السَّماء: والـد عمرو بن هنـد، ويعرف بـالمنذر الثـالث أيضاً، انتهى ملكـه نحو السنـة ٥٥٤. وفي البيت إقواء، وهـو اختلاف حـركة الـرَّويّ، فرويّ القصيـدة مضموم، وهو، في هذا البيت، مخفوض. والإقواء عيب من عيوب القافية.
- (٤١) التخريج الخزانة ٣٦٣/٤؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٥؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٥؛ وسرح المعلّقات العشر ص ١٢٥؛ ولسان العسرب ٣١٥/١ (وفيه «الحوارين» العسرب ٣٩٩/١ (ربب)، ٢٢٦/٤ (حير)؛ ومعجم البلدان ٣١٥/٢ (وفيه «الحوارين» مكان «الحيارين»)، وقد غيّرنا، في هذا البيت، ترتيب الشنقيطي، فنقلناه من آخر المعلّقة.
- الشرح قوله: «الرب» عني به المنذر بن ماء السماء. البلاء بلاء: البليَّة شديدة. ويشير الشاعر في هذا البيت إلى غزوة المنذر أهل الحيارين، ومعه بنو يشكر، فأبلو بلاءً حسناً.
- (٤٢) التخريج الخزانة ٢/١٦١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٦ (وفيه «أضلَع» بدل «أضرع»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩١ (وفيه: «أضلَعُ» بدل «أضرع»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٧؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢٢٢.
- الشرح أضرع البريّة: أخضعها وأذلّها. الكِفاء: المساوي والنظير. يريد: لا يوجد من يساويه في المعالي. وفي الرواية «أضلع» من الاضطلاع بالأمور.
- (٤٣) شرح القصائد السبع ص ٤٨٧ (وفيه: «تولّى» بدل «أصيب»، وإشارة إلى الرواية «إذا أصبنا العفاء»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٢٠٢ (وفيه: «تولّى» بدل «أصيب»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٧؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٢.
- الشرح مطلول عليه: لا يُدرك بشأره. العفاء: الدروس والانمحاء. أي إنّ قتلى بني تغلب تُنسى، فتصبح بمنزلة الأشياء الدارسة.
- (٤٤) **التخريج** شـرح القصـائـد السبـع ص ٤٨٧؛ وشـرح القصـائـد العشـر ص ٤٠٢؛ وشـرح المعلّقات السبع ص ٢٢٧؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٢.

٥٤ - إذْ أَحَلَّ العَلْيَاءَ قُبَّةَ مَيْسُو
 ٤٦ - فَتَأُوَّتُ له قَرَاضِبَةٌ مِنْ
 ٤٧ - فَهَدَاهُمْ بِالأَسْوَدَيْنِ وَأَمْرُ الله

نَ فَادْنَى دِيَارِهَا العَوْصَاءُ كُلِّ حِيٍّ كَانَّهُمْ أَلْقَاءُ بِلْغُ تَشْفَى بِهِ الأَشْقِيَاءُ

الشرح التكاليف: المشاق، والشَّدائد. الرَّعاء: جمع راع. يُروى أنَّه لمَّا قُتِل المنذر بن ماء السماء اعتزلت طائفة من بني تغلب، وقالوا: لا نطيع أحداً من ولده، فلمَّا ولي ابنه عمرو بن هند، وجَّه إليهم، فقالوا: أرِعاء نحن؟ \_ فحكى الحارث قولهم \_ فـوجَّه إليهم عمرو بن هند من قتل فيهم وسبى.

(٤٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٨ (وفيه «العلاة» بدل «العلياء»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٢ (وفيه: «العلاة» بدل «العلياء») وإشارة إلى الرواية «إذا أحل العلياء»؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٢؛ ولسان العرب وشرح المعلقات العشر ص ١٢٢؛ ولسان العرب ٢٢٤/٦ (ميس)، ٥٩/٧ (عوص) (وفيه العجز فقط)؛ ومعجم ما استعجم ٣/٩٨٠ (وفيه: «العلاة» بدل «العلياء»).

الشرح العوصاء: بلد من أرض الشام. والعلياء أرض قريبة من العوصاء، وميسون هي بنت الحارث الغسّاني، وكان عمرو بن هند قد قتله بأبيه المنذر. والمعنى أنَّ عمرو بن هند قتل التغلبيّين وأخذ ابنة الملك ميسون، وأنزل قبّتها في علياء وعوصاء التي هي أقرب ديارها إليه.

(٤٦) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٩ (وفيه: «لهم» بدل «له»، وإشارة إلى الرواية «له»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٣ (وفيه: «لهم» بدل «له»، وإشارة إلى الرواية «له»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٨؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٢؛ ولسان العرب ٢/١٤ (أوا)، ٢/١٥ (لقا)؛ والمعاني الكبير ٢/٢٨ (وفيه: «كأنها اللقاء» بدل «كأنهم ألقاء»).

الشرح تأوَّت: اجتمع بعضها إلى بعض. القراضبة: الصَّعاليك، ويريد بهم من تجمَّع لعمرو بن هند. الألقاء: جمع اللَّقوة، وهي العقاب. يقول: تجمَّع في هذا الجيش صعاليك خبثاء كأنَّهم العقبان في قوَّتهم وشجاعتهم.

(٤٧) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٩ (وفيه: «يشقى» بدل «تشقى»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٣ (وفيه: «يشقى، بدل «تشقى»، وإشارة إلى الرواية «بالأبيضين»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٢؛ ولسان العرب ٢٠/٨ (بلغ)؛ والمعانى الكبير ٢٢/٢؛ (وفيه «يشقى» بدل «تشقى»).

الشرح الأسودان: التمر والماء، وإنَّما قيل لهم أسودان، وواحدهما أبيض من باب التغليب، نحو قولهم: العمران، يريدون أبا بكر الصِّدِّيق وعمر بن الخطاب. وقيل: =

اذْ تَمَنَّوْنَهُمْ غُرُوراً فَسَاقَتْهُمْ إِلَيْكُمْ أُمْنِيَةٌ أَشْرَاءُ
 إذْ تَمَنَّوْنَهُمْ غُرُوراً ولٰكِنْ رَفَعَ الآلُ شَخْصَهُمْ والضَّحَاءُ
 أيّها النَّاطِقُ المُبَلِّغُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرٍ و وَهَلْ لِلذَاكَ آنْتِهَاءُ
 إنَّ عَمْراً لَنَا لَدَيْهِ خِلالُ عَيْرَ شَكُ في كلِّهِنَّ البَلاءُ
 مَنْ لَنَا عِنْدَهُ مِنَ الخَيْرِ آيا تَ تَلاَثُ فِي كُلِّهِنَ الفَضَاءُ

الأسودان هما الليل والنهار. والأبيضان: اللبن والماء. والمعنى أنَّ عمرو بن هند هدى أصحابه وجمعهم حين غزا بهم. وقوله: «وأمر الله بلْغ» معناه بالغ بالسعادة والشّقاء، فمن كان سعيداً بلغته السعادة، ومن كان شقيًّا بلغه الشقاء، فيشقى به.

(٤٨) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٩٠؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٤؛ وشرح المعلقات المعلقات السبع ص ٢١/٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٣٢؛ ولسان العرب ٢١/٤ (أش).

الشرح أشراء: ذات أشر، أي بطر. يقول: كنتم تتمنّون لقاء هذا الجيش اغتراراً بقوّتكم، فساقته إليكم أمنيتكم التي دفعها إليكم البطر والغرور.

(٤٩) التخريج الأغاني ٢١/ ٣٩؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩١ (ورواية العجز فيه «يرفع الألُ جمعهم والضحاء»، وفيه إشارة إلى الرواية «رفع الآل»، والرواية «حزبهم والضّحاء)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٥ (ورواية العجز فيه: «يرفع الآلُ جمعهم والضحاء»؛ وفيه إشارة إلى الرواية: «رفع الآلُ حزمهم والضّحاء»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٨؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢٢٨؛ والمعاني الكبير ٢٢/٢) (ورواية العجز فيه: «رفع الآل حزمهم والصّحاء») وهذا تحريف).

الشرح الآل: الذي يراه الإنسان من بعد في وقت ارتفاع النّهار يُخَيَّل له. الضَّحاء: ارتفاع النهار. والمعنى أنَّ عمرو بن هند وأصحابه لم يأتوكم عن غِرَّة.

(٥٠) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٩١ (وفيه: «الشَّانيء» بدل «الناطق»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٥ (وفيه: «الشانىء» بدل «الناطق»)؛ وشرح المعلَقات السبع ص ٢٢٨؛ وشرح المعلَقات العشر ص ١٢٣.

المسرح يريد بالناطق، أو بالشّانىء، كما في بعض الروايات، عمرو بن كلثوم. وعمرو المذكور في البيت هو عمرو بن هند. والشّانىء: المبغض. وهذا البيت يشبه البيت الشاني والعشرين في المعلّقة.

(٥١) التخريج شرح القصائد العشرة ص ٤٠٥. وهو، في القصائد السبع رواية أخرى للبيت التالي. الشرح عمرو هو عمرو بن هند. والخِلال: الصَّفات الحميدة. والبلاء: هنا النعمة.

(٥٢) التخريج الأغاني ٤١/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٣ (وفيه إشــارة إلى الروايــة «في ـــــ

٥٣ - آية شارِقُ الشَّقِيقَةِ إذْ جَا وَوا جَميعاً لِكُلِّ حَيِّ لِوَاءُ
 ٥٥ - حَوْلَ قَيْسٍ مُسْتَلْئِمِينَ بِكَبْشٍ قَرَظِيٍّ كَانَّهُ عَبْلاًءُ
 ٥٥ - وَصَتِيتٍ مِنَ العَوَاتِكِ لا تَنْهَا هُ إلا مُبْيَضَةً رَعْلاًءُ

= فصلهن القضاء»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٧ (وفيه إشارة إلى الرواية «في فصلهن القضاء»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٩؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٣. الشرح الضمير في «عنده» يعود على الملك عمرو بن هند. الآيات: العلامات. في كلّهن القضاء، أي في كلّهن يُقضَى لنا بولاء الملك. وفي هذا البيت يذكر ما لقبيلته عند الملك من آيات.

(٥٣) المتخريج الأغاني ٤٢/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٣؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٧؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٢٩ (وفيه: «جاءَتْ مَعَدُّ» بدل «جاؤوا جميعاً»)؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٣، ولسان العرب ١٧٥/١٠ (شرق)؛ والمعانى الكبير ٢٣/٢٨.

الشرح الشارق: الآتي من قِبَل المشرق. وبنو الشَّقيقة: قوم من بني شيبان، جاؤوا يغيرون على إبل لعمرو بن هند، فردَتهم بنو يشكر، وقتلوا فيهم. وقيل: الشَّقيقة: صخرة بيضاء، وقيل: هي الأرض الصلبة بين رملتين. وقوله: «لكلَّ حيِّ لواءً» أي: هم أحياء مختلفة.

(٥٤) التخريج الأغاني ٢/١١؛ والحيوان ٤١٧/٦؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٤؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٨؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢٢٩؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٣؛ والمعاني الكبير ٩٤٣/٢.

الشرح قيس هو قيس بن معدي كرب من ملوك حمير (كما في شرح القصائد السبع، وشرح القصائد السبع، وشرح القصائد العشر، وشرح المعلّقات السبع. . . ) ولكن «هذا الزعم يردّه التاريخ، فإنَّ قيساً المذكور لم يملك على كندة إلا في أوائل القرن السابع للمسيح. وبعضهم يزعم أنَّ قيساً هو امرؤ القيس الشاعر الذي كان في ذلك الوقت يتنقّل في القبائل بعد أن جَدَّ في طلبه المنذر الثالث أبو عمرو بن هند. ويقول الأب شيخو: لعلّ قيساً هذا يكون ابناً لمعدي كرب عمّ امرىء القيس (الروائع، العدد ٢٦، ص ١٣، الهامش). المستلثم: اللابس اللأمة، وهي الدرع. الكبش: أراد به سيّد القوم. قرظيّ: نسبة إلى بلاد القرظ وهي اليمن. العبلاء: الهضبة البيضاء. يقول: جاؤوا متحصّنين بسيّد يمنيّ كأنّه في منعته وبأسه هضبة من الهضاب.

(٥٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٩٤ (وفيه: «إلا مبيضة » بـ دل «إنَّ مبيضة »)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٨ (وفيه: «إلا مبيضة » بدل «إنَّ مبيضة »)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٢٩ (والرواية فيه:

رُجُ مُنْ خُرْبَةِ المَزَادِ المَاءُ

نَ شِللاً وَدُمِّيَ الأنْسَاءُ

فِي جَمَّةِ الطويِّ اللَّلاءُ

وَمَا إِنْ للحائِنِينَ دِمَاءُ

٥٦ فَرَدُدْنَاهُمُ بِطَعْنِ كَمَا يَخْ ٥٦ وَحَمَلْنَاهُمُ عَلَىٰ حَرْمٍ ثَهْلًا ٥٧ وَحَمَلْنَاهُمُ عَلَىٰ حَرْمٍ ثَهْلًا ٥٨ وَجَبَهْنَاهُمُ بِطَعْنٍ كَمَا تُنْهَزُ ٥٩ وَفَعَلْنَا بِهِمْ كَمَا عَلِمَ اللهُ

- = وصَـتِيتٍ من الـعَـوَاتِـكِ لا يـخـر ج مـن خـربـة الـمـزاد الـمـاءُ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٣؛ والمعاني الكبير ٢/٩٨٠.
- الشرح صتيت: جماعة. العواتك: الحرائر، الخيار من النساء. وقوله: «من العواتك» يعني من أبناء العواتك. مبيّضة: سيوف بيضاء. رعلاء: طويلة. يقول: وجاء معهم أيضاً جماعة من أبناء الحرائر لا يردّهم إلاّ سيوف بيضاء طويلة.
- (٥٦) التخريج الأغاني ٢/١١؛ وبهجة المجالس ٢/٢٧٤ (وفيه «بضري» بدل «بطعن») والحيوان ٢/٨١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٤ (وفيه: «فجبهناهم بضرب» بدل «فرددناهم بطعن»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٩ (وفيه: «فجبهناهم بضرب» بدل «فرددناهم بطعن»، وإشارة إلى الرواية «فرددناهم»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٣. الشرح المزاد: زق الماء، وخربته: ثقبه. والمعنى أنّنا طعناهم، فخرج الدم من جراحهم كما يخرج الدم من أفواه القرب.
- (٥٧) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٩٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٩ (وفيه «حزن» بدل «حزم»)؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٣. الشرح ثهلان: جبل في الحجاز. الشّلال: الطرد. الأنساء: جمع النسأ، وهو عرق في الفخذ. والمعنى: طردناهم حتّى حملناهم على التحصّن بمرتفعات جبل ثهلان بعد أن أدمَيْنا أفخاذهم بالطعن.
- (٥٨) التخريج الأغاني ٢/١١ (وفيه: «ورددناهم» بدل «وجبهناهم»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤١٢ (وفيه: «فرددناهم» مكان «وجبهناهم» وإشارة إلى الرواية «وجبهناهم»، وفيه «عن حجّة» بدل «في جمّة»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٠؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٣.
- الشرح تُنهَز: تُحرَّك. الطَّويِّ: البئر التي طُوِيَتْ بالحجارة والطِّين. جمَّة البئر: معظم الماء فيها. شبَّه الشاعر تحرَّك رماح قومه في أجسام الأعداء بتحرَّك الدَّلاء في ماء البئر لتمتلىء.
- (٥٩) التخريج بهجة المجالس ٢/٤٧٦ (وفيه: «ذماء» بدل «دماء»)؛ والحيوان ٢/٤١٨؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٤١٠؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٣٠؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢٣٠؛ والعمدة ٢/٢٨٧.
- الشرح الحائنون: جمع الحائن، وهو الهالك. والمعنى: فعلنا بهم فعلًا عظيماً شديداً، =

٦٠- ثُمَّ حُجْراً أَعْنِي آبْنَ أَمِّ قَطَامٍ وَلَهُ فَارِسِيَّةٌ خَضْراءُ
 ٦١- أَسَدٌ فِي اللَّقَاءِ وَرْدُ هَمُ وسٌ وَرَبِيعٌ إِنْ شَمَرَتْ غَبْراءُ
 ٦٢- وَفَكَكْنَا غُلَّ آمْرِيءِ القَيْسِ عَنْهُ بَعْدَمَا طَالَ حَبْسُهُ وَالعَنَاءُ
 ٣٢- وَمَعَ الجَوْنِ جَوْنِ آل بَنِي الأوْ سِ عَنْودٌ كَأَنْها دَفْواءُ

= ولم يُطلب بثأر الهالكين منهم.

(٦٠) التخريج الأغاني ٤٢/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٦؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٣؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٣؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٣، والمعانى الكبير ٢ / ٩٤٣.

الشرح قوله: «ثمّ حجراً» يعني: ورددنا حجراً، و «حجراً» معطوف على الضمير في «رددناهم». فارسيَّة: كتيبة فارسيَّة. يقول: ثم قاتلنا، بعد ذلك، حجر بن أم قطام، وكانت له كتيبة فارسيَّة خضراء لما ركب دروعها من الصَّدأ. وحُجر المذكور هو أحد أمراء كندة سار لغزو ملك الحيرة امرىء القيس الثاني.

(٦١) التخريج الأغاني ٢٢/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٦ (وفيه: «شنّعت» بدل «شمّرت»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤١١ (وفيه: «شنّعت» بدل «شَمّرت»، وإشارة إلى الرواية: «إنْ شنّعت شهباء»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٣١؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٣٠.

الشرح الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة. الهموس: الخفيف الوطُّء. شمَّرت: استعدَّت. الغبراء: السنة الشديدة القاحلة، وربَّما سُمِّيت بذلك لاغبرار الهواء فيها. يقول: كان حجر في الحرب بطلًا شديداً، وفي أيّام القحط، جواداً كريماً كأنَّه ربيع.

(٦٢) التخريج الأغاني ٢١/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٧؛ وشرح القصائد العشر ص ٢١٤؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤. وشرح المعلّقات السبع ص ٢٣١؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤ عسّان المسرح امرؤ القيس هـ و امرؤ القيس بن المنذر، وأخو عمرو بن هند لأبيه، كانت غسّان أسرته يوم قُتِل أبوه، فأغارت بكر بن واثل مع عمرو بن هند، أو أخوه، على بعض بوادي الشام، فقتلت ملكاً لغسّان، وأخذ عمرو بن هند ابنة ذلك الملك، وهي ميسون التي تقدّم ذكرها. والعناء: العذاب.

(٦٣) التخريج الأغاني ٤٢/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٨؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٤؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤؛ والمعانى الكبير ٢٣/٢؟.

الشرح الجون: ملك من ملوك بني كندة، وهو ابن عمّ قيس بن معد يكرب، وكان غزا بني بكر، فقاتله هؤلاء، وهزموه، وأخذوا ابنه، وجاؤوا به إلى المنذر.

٦٤ مَا جَزِعْنَا تَحْتَ العَجَاجَةِ إِذْ وَلَوا سِللاً وَإِذْ تَلَظَى الصِلاً وَ مَا جَزِعْنَا تَحْتَ العَجَاجَةِ إِذْ وَلَوا سِللاً وَإِذْ تَلَظَى الصِلاً وَ وَأَقَدْنَاهُ رَبَّ غَسَّانَ بِالمُنْذِدِ كَرْها إِذْ لاَ تُكَالُ الدِّمَاءُ
 ٦٢ وَأَتَدِيْنَاهُمُ بِتِسْعَةِ أَمْلاكٍ كِرَامٍ أَسْلاَبُهُمْ أَعْلاءُ
 ٢٧ وَوَلَدْنَا عَمْرَو بْنَ أَمِّ أَنَّاسٍ مِنْ قَرِيبٍ لَمَّا أَتَانَا الحِبَاءُ
 ٨٤ مِثْلُهَا يُخْرِجُ النَّصِيحَةَ لِلْقَوْ مِ فَلاةً مِنْ دُونِها أَفْلاءُ

(٦٤) المتخريج شرح القصائد السبع ص ٤٩٩ (ورواية العجز فيه: «ولّت بأقفائها وحَرَّ الصّلاءُ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤١٤ (ورواية العجز فيه: «ولّتْ بأقفائها وحرَّ الصّلاءُ»، وفيه إشارة إلى الرواية: «إذ جاؤوا جميعاً، وإذْ تلظّى الصّلاءُ»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٣٢١؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤.

الشرح جزعنا: خفنا. العجاجة: الحرب. ولوا: هربوا. شِلالاً: متفرِّقين. تلظّى: تلتهب. الصِّلاء: النار: شبَّه شدّة الحرب بوقود النار. يقول: ما جزعنا تحت غبار الحرب حين تولّوا، ولا حين استعرت الحرب.

(٦٥) التخريج الأغاني ٤٢/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٩٧؛ وشـرح القصـائـد العشـر ص ١٢٤؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤.

الشرح أقاد القاتل بالقتيل: قتله به. ربّ غسّان: ملكها الذي تقدَّم ذكره في شرح البيت السابق. وقوله «إذ لا تُكال الدِّماء» يعني: لا تُحسب، كناية عن كثرة القتلى في غزوتهم.

- (٦٦) التخريج الأغاني ٢//١١ (وفيه: «وفديناهم» بدل «وأتيناهم»)؛ وشرح القصائد ص ٤٩٨ (وفيه: «ومديناهم» بدل «وأتيناهم»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤١٣ (وفيه: «ومديناهم» بدل «وأتيناهم»)؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٣٢؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤. الشرح المعنى: أتينا المنذر بتسعة ملوك كرام أسلابهم غالية. وهؤلاء الملوك من بني حُجر آكل المرار، كان طلبهم المنذر، فأسرهم بنو بكر، وأتوه بهم، فقتلهم في الحيرة.
- (٦٧) التخريج شرح القصائد السبع ص ٥٠٠، وشرح القصائد العشر ص ٤١٥؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٢؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤؛ والمعاني الكبير ٥٣١/١. الشرح عمرو هو عمرو بن حُجر الكنديّ جدّ الملك عمرو بن هند لأمّه. الحِباء: المهر. يقول: زوَّجنا أمّ هذا الملك بأبيه لمّا أتانا مهرها، يريد أنّهم أخوال الملك، فبين قبيلته وبينه قرابة.
- (٦٨) التخريج الخصائص ١١٢/٢؛ وشرح القصائد السبع ص ٥٠١؛ وشرح القصائد العشر ص ٤١٥؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٢ (وفيه إشارة إلى الرواية: «فِلاء منْ دونِها أَفْلاء»)؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤؛ ولسان العرب ١٦٤/١٥ (فلا).

الشرح قوله: «فلاةً منْ دونها أفلاء» معناه: نصيحة واسعة مثل الفلاة التي دونها أفلاء كثيرة. =

١٦- فَآتْرُكُوا الطَّيخَ وَالتَّعَاشِي وَإِمَّا تَتَعَاشَوْا فَفِي التَّعَاشِي السَّاءُ
 ١٠- وَآذْكُرُوا حِلْفَ ذِي المَجَازِ وَمَا قُلْمَ فيه العُهُودُ والكُفَلاَءُ
 ١٧- حَذَرَ الجَوْدِ وَالتَّعَلِّي وَهَلْ يَنْقُضُ مَا فِي المَهَارِقِ الأهْوَاءُ
 ١٧- وَآعْلَمُوا أَنَّنَا وإِيّاكُمُ فِيمَا آشْتَرَطْنَا يَوْمَ آخْتَلَفْنَا سَوَاءُ
 ١٥- عَنَناً بَاطِلًا وَظُلْماً كَمَا تُعْتَرُ عَنْ حُجْرَةِ السرَّبِيضِ النِظّباءُ

= والأفلاء: جمع فلًا، والفلا جمع الفلاة. يقول: مثل هذه القرابة بيننا وبينك، أيُّها الملك، يُخرج نصيحتنا الواسعة لك.

(٦٩) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧٧ (وفيه: «البغي» بدل «الطيخ»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٢؛ ولسان العرب ٣٩/٣ (طيخ)؛ والمعاني الكبير ١٠١١/٢. الشرح الطيخ: الكلام القبيح. التعاشي: التعالي عن الحق. يقول: اتركوا الكلام القبيح والتعالي، لأنكم إذا تعاليتم أجبرتمونا على التصريح بأخباركم، فلحقكم العار.

(٧٠) التخريج البيتان والتبيين ٧/٣؛ والحيوان ٢/٢١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٨؛ وشرح القصائد العشر المعلّقات العشر المعلّقات العشر ص ٢٣٢؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٤؛ ولسان العرب ٥/٣٣٠ (جوز).

الشرح الحلف: العهد. وذو المجاز: موضع جمع فيه المنذر بين بكر وتغلب، فأصلح بينهما وأخذ منهما المواثيق، والرهائن الذين قصدهم بقوله: «والعهود والكفلاء».

(٧١) التخريج البيان والتبيين ٧/٣؛ والحيوان ١/٦٦؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٨ (وفيه «الخون» بدل «الجور» و «ولن ينقض» بدل «وهي ينقض»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٣ (وفيه «ولن» بدل «وهل») وشرح المعلّقات السبع ص ٣٣٣؛ وشرح المعلّقات العشر ص ٢٢٣؛ والمعاني الكبير ١١١٧/٢.

الشرح الجور: الظلم. المهارق: جمع المُهْرَق، وهو الصَّحيفة. يقول: اصطلحنا في ذي المجاز، وأُخذت العهود والكفلاء حَذَراً من الظلم والتَّعدِّي، وكُتِب ذلك في الصَّحف، فكيف تنقضه أهواؤكم.

(٧٢) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٧٩؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٣ (وفيه: «احتلفنا» بدل «اختلفنا»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤؛ والمعاني الكبير ٢١١٧/٢.

الشرح المعنى أنَّنا اشترطنا أن تكون الجنايات علينا وعليكم، فلِمَ تُلزموننا وحدنا ذلك.

(٧٣) التخريج إنباه الرواة ٢٥٨/١؛ وجمهرة الأمثال ١٥٣/٢؛ والحيوان ١٨/١، ٥١١/٥؛ والخيوان ١٨/١، ٥١١/٥؛ وشرح = والخصائص ٣٠٧/٣ (وفيه: «تعنز» بدل تعتر»)؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٨٤؛ وشرح =

غَاذِيهِمُ وَمِنَّا الْجَزَاءُ قِيْلَ لِطَسْم: أنحُوكُمُ الأَبَّاءُ وَلَا جَنْدَلُ وَلَا الحُدَّاءُ فَإِنَّا مِنْ حَرْبِهِمْ بُرَآءُ ٧٤- أَعَلَيْنَا جَنَاحُ كِنْدَةَ أَنْ يَغْنَمَ
 ٥٧- أَمْ عَلَيْنَا جَرَّى إيَادٍ كَمَا
 ٢٧- لَيْسَ مِنَّا المُضَرِّبُونَ وَلاَ قَيْسٌ
 ٢٧- أَمْ جَنَايَا بَنِي عَتِيقٍ فَمَنْ يَغْدِرْ

- القصائد العشر ص ٣٩٩؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٣٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٦٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤؛ ولسان العرب ١٦٩/٤ (حجر)، ١٣٧/٤ (عتر) (دون نسبة)، ١٥٠/٧. (وفيه: «عنتاً» بدل «عنناً» ودون نسبة)، ٢٩٠/١٣ (عنن)؛ والمعاني الكبير ٢٨٣/٢. الشرح العنن: الاعتراض. تُعتَر: تُذبَح. والعَتْر: ذبْح العتيرة، وهي الضّحِيَّة التي كان يذبحها الجاهليّون في رجب. الحجرة: الحظيرة. الرّبيض: الغنم. وفي البيت إشارة إلى عادة الحاهليّن: بالنّد للآلمة بالنّض حة بالذن إذا ذا المناه.
- يذبحها الجاهليون في رجب. الحجرة: الحظيرة. الربيض: الغنم. وفي البيت إشارة إلى عادة الجاهليين بالنَّذر للآلهة بالتضحية بالغنم إذا نيل المراد، وكان بعضهم، إذا نال ما يريدضَنَّ بما نذر، فصاد الظِّباء وذبحها بدلاً من شياهه. يقول الشاعر: إنَّ اعتراضكم علينا باطل، وأنتم تأخذوننا بذنوب غيرنا كما تُؤخذ الظباء بدل الشَّياه.
- (٧٤) التخريج الأغاني ٢٠/١١؛ والحيوان ١٨/١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٧٨؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٧٨؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٣٣؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤، ولسان العرب ٤٣٠/٢ (جنح)؛ والمعاني الكبير ١٠١١/٢.
- الشرح الجُناح: الإثم. وكندة: قبيلة عربيَّة مشهورة. والمعنى أنَّكم لم تقدروا على دفع كندة عنكم، وتريدون أن تُحمِّلونا ذنوبهم، فيكون لهم الغنم وعلينا الجزاء.
- (٧٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٧؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٣ وفيه العجز: «كما نيط بجوز المحمَّل الأعباء») وشرح المعلقات العشر ص ١٢٤؛ والمعانى الكبير ١٠١١/٢.
- المُسْرِحِ الجُرَّى والجرَّاء: الجناية. وإياد: اسم قبيلة عربيَّة مشهورة. طَسْم: أخو جـديس. الأَبَّاء: مبالغة من أبي بمعنى رفض. وفي المرويِّ عن العـرب أنَّ جديساً أخذ خراج الملك وهرب رافضاً أن يؤدِّي ما عليه، فأخذ الملك أخاه طسما بذنبه. ومعنى البيت: أتريدون أن تُحمِّلونا ذنوب الناس كما فُعِل بطَسْم؟
- (٧٦) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٢؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٩؛ وشرح المعلّقات السبع ص ٢٣٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥؛ ولسان العرب ١٤٤/٣ (حدد).
- الشرح المُضرَّبون: الذين ضُربوا بالسيوف، وهم من بني تغلب. قيس وجندل والحدّاء: سادة من بني تغلب أيضاً، أثاروا الفِتن، فقُتِلوا بأمر المنذر الثالث.
- (٧٧) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨١ ؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٥ ؛ وشرح المعلقات السبع =

٨٧- أمْ عَلَيْنَا جَرَى العِبَادِ كَمَا نِيطَ بِجَوْدِ المُحَمَّلِ الأَعْبَاءُ
 ٧٩- وَثَمَانُونَ مِنْ تَمِيمِ بِأَيْدِ يَهِمْ رِمَاحٌ صُدُورُهُنَّ القَضَاءُ
 ٨٠- تَركُوهُمْ مُلَحَّبِينَ وَآبُوا بِنِهَابِ يَصُمُّ مِنْهَا الحُدَاءُ
 ٨١- أمْ عَلَيْنَا جَرَّى حَنِيفَةَ أَوْمَا جَمَّعَتُّ مِنْ مُحَارِبٍ غَبْرَاءُ
 ٨٢- أمْ عَلَيْنَا جرَّى قُضَاعَة أمْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا جَنَوا أَنْدَاءُ

= ص ٢٣٤ (ورواية العجز فيه: «منكم إن غدرتم بُرآءُ»)؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٥. الشرح بُرآء: بُراء.

(٧٨) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨١؛ وشرح القصائد العشر ص ٣٩٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥.

الشرح جرَّى: جناًية. العِباد: قوم من النَّصارى كانوا ينزلون جهة الحيرة، غزوا بني تغلب، ولم يستطع هؤلاء الثار منهم. نِيط: عُلِّق. الجوز: الوسط. يقول: أتريدون أن تُحمَّلونا جناية العباد كا تُعلَّق الأحمال على وسط البعير.

(٧٩) التخريج الأغاني ٤١/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٨٥؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥؛ والمعانى الكبير ٢/٢١٢.

الشرح القضاء: القتل. يتابع الشاعر تعيير بني تغلب بانكساراتهم، فيقول: غزاكم ثمانون رجلًا من بني تميم بأيديهم رماح ترشح بالموت. وفي البيت إشارة إلى غزوة قام بها ثمانون من بني سعد بن زيد مناة على بعض من بني تغلب.

(٨٠) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٥ (وفيه: «فأبوا» بدل «وآبوا» و «فيه» بدل «منها»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٠ (وفيه: «منه» بدل «منها»)؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٤؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥.

الشرح ملحّبين: مقطّعين بالسُّيوف. آبوا: عادوا. النّهاب: ما نُهب. ويريد بقوله: «يصمّ منه الحُداء»، أنّه لكثرة الإبل والضَّجّة لا يُسمع حُداء الحُداة.

(٨١) التخريج الأغاني ٤٠/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٨٠؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٥؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٥؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٥؛ والمعانى الكبير ٣/١٢٩.

الشرح حنيفة: قبيلة عربيَّة مشهورة. الغُبْراءُ: الأرض، أو السنة المجدبة. يقول: أم علينا جناية بني حنيفة، أو جنايات ما جمعت الأرض عليكم من المحاربين. وقيل: محارب اسم قبيلة، وغبراء بمعنى الصَّعاليك، فيكون معنى الشطر الثاني أو علينا جنايات لصوص بني محارب؛ وفي الشطر الأوَّل يشير الشاعر إلى بني حنيفة قتلة والد عمرو بن هند.

(٨٢) التخريج الأغاني ٢١/٤٠؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٨٦ (وفيه: «ممّا» يدل «فيما»)؛ =

٨٣- ثُمَّ جاؤُوا يَسْتَرْجِعُونَ فلم تَرْ جَعْ لَهُمْ شَامَةٌ وَلاَ زَهْرَاءُ ١٨٥- لَمْ يُحِلُوا بَنِي رَزَاحٍ بِبَرْقا ءَ نِطَاعٍ لَهُمْ عَلَيْهِمْ دُعَاءُ ١٨٥- ثُمَّ فاؤُوا مِنْهُمْ بِقَاصِمَةِ الظَّهْرِ وَلاَ يَبْرُدُ الغَلِيلَ الماءُ ١٨٥- ثُمَّ خَيْلُ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ مَعَ الغلاقِ لا رَأْفَةٌ وَلاَ إِبْقَاءُ ١٨٥- ثُمَّ خَيْلُ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ مَعَ الغلاقِ لا رَأْفَةٌ وَلاَ إِبْقَاءُ

= وشرح القصائد العشر ص ٣٩٦؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٥؛ وشرح المعلّقات العشر ص ١٢٥.

الشرح أنداء: جمع ندى، والمقصود به ما يلحق الإنسان من ذنب. يقول: أم علينا جناية قضاعة، وكانت قد غزت بني تغلب فنالت منهم، ولم يأخذوا بثأرهم.

(٨٣) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٦ (وفيه: «وأتوهم» بدل «ثمّ جاؤوا»)؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠١؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥؛ ولسان العرب ٢٢/ ٣٢٩ (شيم) (وفيه: «وأتونا» بدل «ثم ِ جاؤوا»).

الشرح شامة: شاة ذات شامة. زهْراء: شاة زهراء، أي: صافية اللَّون. يقول: ثمَّ جاؤوا يسترجعون الغنائم، فلم يستطيعوا ردّ شاة زهراء، أو ذات شامة. أي: لم يسترجعوا شيئاً.

(٨٤) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٥؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠٠؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥؛ ومعجم البلدان ١/٣٨٦؛ ومعجم ما استعجم ٤/٣١٣ (وفيه «رغاء» بدل «دعاء»).

الشرح أحللته: جعلته حلالًا. لهم عليهم دعاة: كانوا يدعون عليهم. يقول: ما أحلّ قومنا محارم هؤلاء القوم وما كان منهم دعاء على قومنا. يعيّر بني تغلب بأنّهم أحلّوا محارم هؤلاء القوم ببرقاء لمّا دعوا عليهم.

(٨٥) التخريج شرح القصائد السبع ص ٤٨٦؛ وشرح القصائد العشر ص ٤٠١؛ وشرح المعلقات السبع ص ٢٣٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥.

الشرح فاؤوا: رجعوا. والضمير في «فاؤوا» لبني رزاح. منهم: من بني تميم. قاصمة الظهر: داهية تقطع الظهر. الغليل: شدَّة العطش. يقول: ثمَّ انصرفوا منهم بداهية قصمت ظهورهم، وغليل لا يسكّنه شرب الماء لأنَّه حرارة الحقد لا حرارة العطش. يريد أنهم رجعوا ولم يثاروا بقتلاهم.

(٨٦) التخريج الأغاني ٤١/١١؛ وشرح القصائد السبع ص ٤٨٦؛ وشرح القصائد العشر ص ١٢٥؛ وشرح المعلقات العشر ص ١٢٥.

الشرح الغَلَاق: رجل من بني تميم أغار بهجائن عمرو بن هند على قبيلة تغلب، فقتل بعضهم. يذكّرهم الشاعر، أخيراً، بهذا الانكسار بعد سلسلة الهنزائم التي منوا بها، وقد ذكرها سابقاً.

## قافية الباء

- 2 -

وقال الحارث بن حلِّزة لعمرو بن هند في ملك امرىء القيس بن منذر الغسّانيّ:

#### [من الطويل]:

كَانَّكَ مَعْتُوبٌ عَلَيْكَ وَعَاتِبُ لَغُدِّيَ مِنْهُ بِالرَّحِيلِ الرَّكَائِبُ هُمُ العِزُّ لا يَكْذِبْكَ عَنْ ذَاكَ كَاذِبُ تَعَرَّضْ لِأَقْوَام سِوَاكَ المذاهِبُ اتَيْنَاكَ إذ ثابَتْ عَلَيْكَ الحَلَاثِبُ كَمَا ذُبِّبَتْ مِنَ الجِمَالِ المَصَاعِبُ

١ - أَلا بَانَ بِالرَّهْنِ الغَدَاةَ الحَبَائِبُ

لَعَمْرُ أَبِيكَ الخَيْرِ لَوْ ذَا أَطَاعَنِي
 تَعَلَّمْ بِأَنَّ الحَيَّ بَكْرَ بْنَ وَائِلِ

٤ ـ فَاإِنَّكَ إِنْ تَعْدِرْضْ لَهُمْ أُو تَسُؤْهُمُّ

، - فَنَحْنُ غَدَاةَ العَيْنِ يَوْمَ دَعَوْتَنَا

٦- فَجِئْنَاهُمُ قَسْراً نَقُودُ سَرَاتُها

الشرح الرّكائب: جمع الرّكوبة، وهي ما يُركب من الدّوابّ وغيرها.

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ۲۸.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ٢٨. الشرح قوله: «تعرَّضْ لأقوام سواكَ المذاهبُ» معناه: تتعرَّضْ لأقوام يرغبون عنك ويدعونك.

<sup>(</sup>٥) التخريج ديوانه ص ٢٨؛ ولسان العرب ٣٣٢/١ (حلب). الشرح حلائب الرّجل: أنصاره من بني عمّه خاصّةً. (لسان العرب ٣٣٢/١ (حلب)).

 <sup>(</sup>٦) التخريج ديوانه ص ٢٨.
 الشرح السَّراة من كلَّ شيء أعلاه. ذُبِّبَتْ: سيقَتْ بسرعة. المصاعب: جمع المُصعَب، وهو من الإبل: الفحل يُعْفَى من الركوب.

٧- بِضَرْبٍ يُزِيلُ الهَامَ عَن سَكَنَاتِها كَمَا ذِيدَ عَنْ مَاءِ الحِيَاضِ الغَرَائِبُ

(٧) التخريج ديوانه ص ٢٨.

الشرح الهام: جمع الهامة، وهي أعلى الرأس. سكناتها: مواضعها. ذِيْد: دُفِعَ وطُرِد. الخِياض: جمع الحوض، وهو مجتمع الماء. الغَرائِب: جمع الغريبة، والمقصود الغرائب من الإبل.

## قافية الجيم

- 3 -

#### وقال [من الكامل]:

١- طَرَقَ الخَيَالُ وَلَا كَلْيُلَةِ مُـدْلِجِ
 ٢- أَنَّى آهْتَـدَيْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ رَجِيلَةٍ
 وَالقَوْمُ قَدْ قَطَعُوا مِتَانَ السَّجْسَجِ
 ٣- وَالقَـوْمُ قَـدْ آنُـوا وَكَـلَّ مَـطِيَّهُمْ
 ١٤- وَمُـدَامَـةٍ قَـرَّعْتُهَا بِـمُـدَامَـةٍ
 وَمُـدَامَـةٍ قَـرَعْتُهَا بِـمُـدَامَـةٍ
 وَطِبَاءِ مَحْنِيَـةٍ ذَعَـرْتُ بِسَمْحَـج ِ

- (۱) التخريج أمالي القالي ۲۰٥/۱؛ وديوانه ص ۲۸؛ وشـرح اختيارات المفضّل ۱۱۳۷/۳ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩؛ ولسان العرب ٢٩٥/٢ (سجج). الشرح المدلج: الذي يسير في اللَّيل كلَّه، أو في آخـره. السَّدِك المُـلازِم. لم يتعرَّج: لم يَقُم. يقول: لم أَر كلَيْلَةٍ أَدْلَجها إلينا هذا الخيال من هولها وبعدها مِنَّا.
- (۲) التخریج دیوانه ص ۲۸؛ وشرح اختیارات المفضَّل ۱۱۳۸/۳؛ وشعراء النصرانیَّة ص ٤١٩ (وفیه «رحیلة» مکان «رجیلة» و «مشان» مکان متان»)؛ ولسان العـرب ۲۹۶/۲ (سجج)، ۲۹۰/۱۱ (رجل)، ۲۹۸/۱۳ (متن).
- الشرح الرَّجيلة: القويَّة على المشي. المِتان: جمع المَثْن، وهـو مـا صَلُب من الأرض الشرح السَّجْسَج: الأرض الواسعة، وقيل: هي الأرض التي ليست بسهلة ولا صعبة.
- (٣) التخريج ديوانه ص ٢٨، وهو مزيد من قِبَل المحقّق.
   الشرح آنوا: استراحوا. كلَّ: تعب. النَّجا: عيدان الهودج، والهودج: محمل له قبّة يوضَع على ظهر الجمل تركب فيها النساء.
- (٤) التخريج ديوانه ص ٢٨؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩؛ وشرح اختيارات المفضَّل ١١٣٩/٣. الشرح المُدامة: الخمرة. قَرَّعتها: مزجتها. المدامة الثانية ماء السَّحاب وجعلَه مدامةً لطول لبثه واتصال مطره. والمحنية: منعطف الوادي، ومنعطف الرَّملة. ذعرتُ: أخفت. السَّمحج: الطويل، والمقصود الفرس الطويل. والشاعر في هذا البيت يفتخر بأنّه صاحب لهو، وشُرْب، وصَيْد.

٥- فَكَأنَّهُ نَّ لَالِيءٌ وَكَأنَّهُ صَقْرٌ يَلُوذُ حَمَامُهُ بِالعَوْسَجِ
 ٢- صَقْرٌ يَصِيدُ بِظُفْرِهِ وَجَنَاجِهِ فَاإِذَا أَصَابَ حَمَامَةً لَمْ تَدْرِجِ
 ٧- وَلَئِنْ سَأَلْتِ إِذَا الكَتِيبَةُ أَحْجَمَتْ وَتَبَيَّنَتْ رُعْبَ الجَبَانِ الأَهْوَجِ
 ٨- وَحَسِبْتِ وَقْعَ سُيُوفِنَا بِرُؤُوسِهِمْ وَقْعَ السَّحَابَةِ بِالطِّرَافِ المُشْرَجِ
 ٩- وَإِذَا اللَّقَاحُ تَرَوَّحَتْ بِعَشِيَّةٍ رَتْكَ النَّعَامِ إلى كَنِيفِ العَوْسَجِ

(٥) التخريج ديوانه ص ٢٨ (وفيه «لم تَدْرُج» مكان «بالعوسج»، وهذا خطأ بالصّف كما قال الأب لويس شيخو الذي نشر ديوان الحارث وعلّق عليه)؛ وشرح اختيارات المفضّل ٣/١٣٩ ؛ وشعراء النصرانية ص ٤١٩.

المشرح الضمير في «كأنّهنّ» يعود على «الظّباء» وفي «كأنّه» يعود على الفرس. العوسَج: شجر شائك الأغصان. شبّه الشاعر الظّباء في تتابعهنّ، لمّا ذُعِرْنَ، بلآلىء منظومة. وشبّه الفرس، في طموحه واستشرافه، بصَقْر يلوذ الحمامُ منه بالعوسج.

(٦) التخريج ديوانه ص ٢٨ (وفيه «بالعَوْسَج» مكان «لم تدرج»، وهذا خطأ بـالصّفّ كما قـال الأب لـويس شيخو الـذي نشر ديـوان الحـارث وعلّق عليـه)؛ وشـرح اختيـارات المفضّـل ٣/ ١١٤٠؟ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩.

الشرح لم تدرج: لم تتحرَّك، أي: تموتُ مكانها.

(٧) التخريج ديوانه ص ٢٩؛ وشرح اختيارات المفضَّل ١١٤٠/٣؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩.

الشرح الكتيبة: الجيش المجْتَمِع، ويقع على المئة منهم إلى الألف. أحجمت: توقّفت عن الإقدام. تبيّنت: ظهَرَتْ. رعبُ الجبان: خوف. الأهوج: الأحمق. وجواب «إنْ» محذوف، وقد حذفه الشاعر، ليكون المُتَوهمم من الكلام أعجب.

(٨) التخريج ديوانه ص ٢٩ (وفيه «وسمعت» مكان «وحسبت»، و «المسرج» مكان «المشرج» وهذا تصحيف)؛ وشرح اختيارات المفضَّل ١٤١/٣ (ورواية العجز فيه: «وقْع السَّحابِ على الطِّرافِ المُشْرَج»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩؛ والعمدة ١/٥٩٥.

الشرح الطّراف: الخيمة من الجلد. المُشْرَج: المخيط. شَبُّه الشاعر تدارك الضرب وسرعته بوقع المطر، وسمّى المطر سحاباً من باب المجاز اللغويّ ذي العلاقة السببيّة، فأصلُ المطر السّحاب.

(٩) التخريج ديوانه ص ٢٩ (وفيه «العوسج» مكان «العرفج»)؛ وشرح اختيارات المفضّل (٩) التخريج (وفيه «رتُكَ» مكان «رتْك») وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩.

الشرح اللُّقاح: جمع اللُّقْحة، وهي الناقة ذات اللَّبَن. تروَّحتُ: بادرت الإياب. الرُّتُّـك:

## ١٠ - أَلْفَيْتِنَا لِلضَّيْفِ خَيْرَ عِمَارَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبَنٌ فَعَطْفُ المُدْمَجِ

\* \* \*

بعد هذه الأبيات يُثبت محقِّق ديوان الحارث البيتين التاليين عن شعراء النصرانيَّة (ص ٤١٨ ـ ٤١٩) قائلًا إنَّهما غير موجودين في الديوان، ولا يدري من أين أخذهما الأب لويس شيخو صاحب «شعراء النصرانيَّة». والبيتان لعمران بن عصام العنزيّ، من ثلاثة أبيات أنشدها عبد الملك بن مروان في مديح الحجّاج. وقد وَهَم الأب شيخو، فألحقهما بقصيدة الحارث، ولعلّ سبب الوهم، اشتراك البيت الأوّل منهما والبيت الخامس من القصيدة في العجز. (راجع الأغاني ٢١/ ٢٠٠؛ والبيان والتبيين ٤٨/١؛ والبيان والتبيين

وَبَعَثْتَ مُنْ وُلْدِ الْأَغَرُ مُعَتَّبًا صَفْرا يَلُوذُ حَمَامُهُ بِالعَوْسَجِ فَلَا طَبَخْتَ بِغَيْرِهَا لَم يَنْضَجِ فَإِذَا طَبَخْتَ بِغَيْرِهَا لَم يَنْضَجِ

المشي السريع. الكنيف: الحظيرة من الشَّجر للجمال وغيرها، وأصله الكنف، وهو الحِفْظ. العَرْفج: نبت، وقيل: هو ضرب من النبات سهليّ سريع الاتقاد (لسان العرب (عرفج)). والمعنى: إذا حَلّ القحط، والبردُ الشَّديد، فعادت الإبل سريعاً إلى كُنُفِها...

<sup>(</sup>١٠) التخريج ديوان ص ٢٩؛ وشرح اختيارات المفضَّل ١١٤٣/٣، ١١٤٣/٣ (وفيه «لَوَجَـدْتِنا» مكان «اَلْفَيْتِنا»)؛ وشعراء النصرانيّة ص ٤١٨؛ ولسان العرب ٢٧٦/٢ (دمج)؛ والمعاني الكبير ١١٥٩/٣ (وفيه «إلاّ» مكان «إنْ لَمْ»).

الشرح أَلْفَيْتِنا: وجدتنا. العِمارة: القبيلة. المُدْمَج: القِدْح (السَّهْمَ قبل أن يُراشَ ويُنْصَل). يقول: إذا لم يكن في إبلنا لبن ضربنا عليها بالقِداح، فنحرناها للأضْياف.

## قافية الدال

#### - 4 -

قال يعقوب بن السَّكيت: أنشَدني النّضر بن شميل للحارث بن حلّزة، وكان يستحسنها ويستجيدها، ويقول: لله درّه ما أشعره! [من مجزوء الكامل](\*):

| أصَابَ مِنْ ثَهْلَانَ فِنْدَا       | ١ ـ وَلَـوَ آنَّ مِا يَـأُوِي إلـيَّ |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| سَ شَـوَامِـخ ٍ لَـهُـدِدْنَ هَـدًا | ٢ ـ أَوَ رَأْسَ رَهْــوَةً أو رُؤُو  |
| أبِيكِ، كَانَ أَجَلً فَـقْدَا       | ٣ - خَيْلِي وَفَارِسُها، لَعَمْرُ    |
| بُ مُخِبُّلٍ أَفْنَى مَعَدًّا       | ٤ ـ فَضَعِي قِنَاعَكِ إِنَّ رَيْ     |

<sup>(\*)</sup> الأغانى ١١/٤٤.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ٤٤/١١؛ (وفيه «فَلَوْ» مكان «وَلَوْ»)؛ تمثال الأمثال ١١٩/١؛ وديوانه ص ٢٦؛ وشعراء النصرانيّة ص ٤١٧ (وفيه «فَلَوْ» مكان «وَلَـوْ»)؛ ومعجم ما استعجم ١٣٤/١ (وفيه «فَلَوْ مكان «وَلَوْ»).

الشرح تُهْلان: جبل باليمن، وقيل: جبل بالعالية (معجم ما استعجم ٧/٣٤٧). والفِند: الجبل العظيم. وقد ضربت العربُ به «ثهلان» المثل في الثقل، فقالت: «أَثْقَلُ مِنْ ثَهْلان» (تمثال الأمثال ١١٨/١؛ وجمهرة الأمثال ١٩٢/١؛ والسدرة الفاخرة ١٠٣/١؛ ومجمع الأمثال ١/٥٥١؛ والمستقصى ٤٢/١؛ ومعجم ما استعجم ٧/٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) التخريج تمثال الأمثال ١/١١٩؛ وديوانه ص ٢٦؛ ومعجم ما استعجم ٣٤٧/١ (وفيه «شمارخ» مكان «شوامخ»).

الشرح رهوة: جبل.

<sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ٢١/ ٤٥؛ وديوانه ص ٢٦ (وفيه «أبيك» مكان «أبيك»)؛ وشعراء النصرانية ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) التخريج الأغاني ٤٤/١١ (وفيه «الدهر قَدْ» مكان «مخبّل»)؛ وجمهرة الأمثال ١٢٩/١؛ ولله وديوانه ص ٢٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٧ (وفيه «الدهر قد» مكان «مخبّل»)؛ ولسان العرب ١٩٩/١١ (خبل).

٥ - مَنْ حَاكِمُ بَيْنِي وَبَيْ بِنَ الدَّهْرِ مَالَ عَلَيَّ عُمْدَا
 ٦ - أَوْدَى بِسَادَتِنَا وَقَدْ تَرَكُوا لَنَا حَلَقاً وَجُرْدَا
 ٧ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ مَعَاشِراً قَدْ جَمْعُوا مَالاً وَوُلْدَا
 ٨ - وَهُمُ زَبابٌ حَائِرٌ لا يَسْمَعُ الآذَان رَعْدَا
 ٩ - فَآنْعَمْ بِجَدِّ لا يَضِرْ كَ النَّوْكُ ما أَعْطِيتَ جَدًا

الرواية مختلفة. الشرح الجَدّ: الحظّ. النُّوك: الحُمْق. يقول: إنَّ الحُمق مع الحظّ غير مُضِرَّ. وهذا شبيه بقول الشاعر:

فَعِشْ في ظلَّ أنوكَ حالَفَتْهُ مقاديرٌ يساعدها الصَّوَابُ=

الشرح مُخبِّل: اسم للدَّهر. ومعدّ: اسم القبيلة المشهورة.

<sup>(</sup>٥) التخريج الأغاني ٢١/٤٤؛ وديوانه ص ٢٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٧.

التخريج الأغاني ٢١/٤٤؛ وديوانه ص ٢٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٢١٠.

الشرح أودى بسادتنا: أماتهم. الحكل هنا: الدروع. الجُرْد: جمع الأَجْرَد، وهو من الخيل القصير الشَّعر، وهذا أمر يُستَحْسَن فيها.

<sup>(</sup>٧) التخريج الأغاني ٤٤/١١ (وفيه «فلكم مكان «ولَقَدْ»)؛ وديوانه ص ٢٦؛ وشعراء النصرانية ص ٤١٨ (وفيه «فَلكم مكان «ولَقَدْ»)؛ ولسان العرب ٤٦٨/٣ (ولد) (وفيه «ثَمَّروا» مكان «جَمَّعوا»، والبيت فيه دون نسبة).

<sup>(</sup>٨) التخريج أدب الكاتب ص ١٩٦؛ والأغاني ٢١/٤٤؛ وخزانة الأدب ١١٣/٥؛ وديوانه ص ٢٦ (وفيه «لا يسمع» مكان «لا تسمع»، وهذا تصحيف)؛ وشعراء النصرانية ص ٤١٧؛ وعيون الأخبار ١١٢/٢؛ ولسان العرب ٤٤٦/١ (زبب)؛ والمعاني الكبير ٢/٣٥٦؛ ومعجم البلدان ٣/٣١٩.

الشرح الزَّباب: جنس من الفار لا شعر عليه، وقيل: هو فار عظيم أحمر حَسَن الشَّعر، وقيل: هو فار عظيم أحمر حَسَن الشَّعر، وقيل: هو فأر أَصَمَّ، وقيل: الزَّباب ضرب من الجرْذان عِظام. (لسان العرب ١٩٦٧) (زبب)). والعرب تضرب به المثل، فتقول: «أسرقُ من زبابةٍ» (جمهرة الأمثال ١٩٣٨)، والحيوان ٥/٤٥٦؛ والدرّة الفاخرة ٢٣٢١، وزهر الأكم ١٦٦/٣؛ والعقد الفريد ٧٣/٣؛ ولسان العرب (زبب)؛ ومجمع الأمثال ١٩٥٣، والمستقصى ١/١٦٧).

يقول الشاعر: لا تسمع آذانهم صوت الرعد، لأنهم صمّ طُرْش.

٩) التخريج الأغاني ٤٤/١١ (وفيه «فَعِشْ» مكان «فانْعَمْ» و«لاقيت» مكان «أعطيت»)؛ وبهجة المجالس ١٨٧/١ (وفيه «عِشْ بِخَيْرٍ» مكان «فَانْعَمْ بِجَدِّ»)؛ وجمهرة الأمشال ١٩٩/١، المجالس ١٨٧/١ (وفيه «فَعِشْ» مكان «فانْعَمْ»)؛ وديوانه ص ٢٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٧ وفيه ٣٠٢

١٠ فَالنُّوكُ خَيْرٌ في ظِلاً لِ العَيْشِ مِمَّنْ عَاشَ كَدًا
 ١١ هَلْ يُحْرَمُ المَرْءُ القَوِيُّ وَقَدْ تَرَى للنُّوكِ رُشْدَا

(بهجة المجالس ١٨٧/١).

<sup>(</sup>۱۰) التخريج الأغاني ٤٤/١١ (وفيه «والعيشُ» مكان «والنوكُ»، و «النوكِ» مكان «العيشِ»)؛ وبهجة المجالس ١٨٧/١ (وفيه «الرزق» مكان «العيشَ»)؛ وديوانه ص ٢٦؛ والشعر والشعراء ١٠٤/١؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٧ (وفيه «والنوكُ» مكان «فالنوك»)؛ وكتاب الصناعتين ص ٣٦ (وفيه «والعيشُ» مكان «فالنوكُ»، و «النوكِ» مكان «والعيشُ» و «رامَ» مكان «عاش»)، ص ١٨٨ (وفيه «والعيشُ» مكان «فالنُوكُ»، و «النوكِ» مكان «العيشَ »).

## قافية السين

- 5 -

#### وقال [من الكامِل]:

آيَاتُهَا كَمَهَادِقِ النَّوْسِ سُفْع ِ الخُدُودِ يَلُحْنَ فِي الشَّمْسِ حرَاضِ الخِيَامِ وَآيَةِ السَّمْسِ ١ - لِمَنِ السدِّيارُ عَفَوْنَ بِالحُسْ
 ٢ - لاَ شَيْءَ فِيها غَيْرُ أَصْورَةٍ
 ٣ - أَو غَيْرُ آئارِ البِيادِ باعْد

(۱) التخريج ديوانه ص ٢٤ (وفيه «بالحَبْسِ» بفتح الحاء)؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢٣٢/٢؛ (وفيه «بالحَبْس»)؛ ولسان العرب ٣٦٨/١٠ (هرق) (وفيه «بالحُبْس»)؛ ولسان العرب ٣٦٨/١٠ (هرق) (وفيه «الحبش» مكان «الفرس»)؛ ومعجم ما استعجم ٢٢٠/٢٤.

الشرح عفَوْنَ: دَرَسْنَ، زال أكثرهُنّ. وقوله: «لمن الدَّيار؛» استفهام للتوجُّع. الحبس، بضمّ الحاء وكسرها، موضع في ديار غطفان. وقال البكري (معجم ما استعجم ٢٠/٢٤): الأعرف في بيت لبيد بن ربيعة [من الكامل]:

ذَرَسَ المَسنا بمُتالِع فَأَبانِ فَتَقادَمَتْ بالحِبْسِ فالسُّوبانِ كسرها (ديوانه ص ١٣٨). آياتها: علاماتها. المهارق: الصَّحف. والمَهْرَق معرَّب، أصله مُهْرَكِرْد.

(٢) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢/٦٣٣؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩ (وفيه «كالشَّمس» مكان «في الشَّمسِ»).

الشرح الأصورة: جمع صِوار (بضم الصاد وكسرها) وصِيار، وهو القطيع القليل، ويعني بها قطعان البقر. السُّفْعة: السَّواد تعلوه الحمرة. والمقصود: استبدلت بسكانها وجشاً. وقيل: المقصود بـ «الأصورة» الأثاني، لأنَّها، بما غيَّرت النار منها تكون سُفْعاً.

(٣) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢/٦٣٤ (وفيه «الجماد» سكان «الخيام»)؛ وشعراء النصرانيّة ص ٤١٩.

الشرح الأعراض: النواحي. الآية: العلامة. الدَّعْس: شدّة الوطْء. والجِماد كما في رواية =

٤ ـ فَحَبَسْتُ فِيهَا الرَّكْبَ أَحْدِسُ فِي جُلِّ الْأُمُورِ وَكُنْتُ ذَا حَدْسِ
 ٥ ـ حَتَّى إذا آلْتَفَعَ الطِّبَاءُ بِأَطْ رَافِ الطِّلَالِ وَقِلْنَ فِي الكُسْرِ
 ٦ ـ وَيَئِسْتُ مِمَّا كَانَ يَشْعَفُنِي مِنْهَا وَلاَ يُسْلِيْكَ كَاليَالُسِ
 ٧ ـ أَنْمِي إلَى حَرْفِ مُذَكَّرةٍ تَهِصُ الحَصَى بِمَوَاقِعٍ خُسْرِ

= المفضّل اسم موضع. يقول إنّ أهل الدار كانوا يرتبطون خيولهم بأفنية دورهم، وآثار وطُئِها ما زالت ظاهرة.

(٤) التخريج البيان والتبيين ٢/٢٤ (وفيه «وحَبَسْتُ» مكان «فَحَبَسْتُ»، و «كلّ» مكان «جلّ»)؛ وديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢/٥٣٥ (وفيه «فوقفتُ» مكان «فَحَبَست»، و «بعض» مكان «جلّ»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٩ (وفيه «فوقفت» مكان «فحبست»، و «بعض» مكان «جلّ»).

الشُرِح أُحدِس: أَفكُر فَأُصيب. الحَدْس: الظّنّ. يقول: استوقفتُ صحبتي، وأنا متفكّر في بعض شؤوني.

(٥) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢/٦٣٥؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠؛ وكتاب الصناعتين ص ٢٨٣.

الشرح قلن: من القائلة، وهو نوم منتصف النهار. الكُنس: جمع الكِناس، وهو حفيرة الظبي في أصل الشجرة، يستتر في أصلها، وتقيه أفنانها. يقول: حبست صحبتي معتلاً بما أفكر فيه إلى أن تعالى النهار، وأوت الظباء إلى كنسها.

(٦) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ (وفيه «يُطمعني» مكان «يشعفني»، و «فيها» مكان «منها») وشرح اختيارات المفضّل ٢/٦٣٦؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠ (وفيه إشارة إلى الرواية «مِمّا قـد شفعتُ به»)؛ ولسان العرب ١٧٨/٩ (شعف).

الشرح الشَّعَف: أن يقع شيء في القلب فلا يذهب. يقول: وقفتُ مع صحبي على آثار الديار إلى أن يئست من الحصول على مرادي. وقوله: «ولا يسليك كاليأس» التفات، كأنَّه قد التفت إلى رفيقه.

(۷) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضَّ ل ٢/٦٣٦ (وفيه إشارة إلى الرواية «بمناسم ملس»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠ (وفيه «بمناسم ملس» مكان «بمواقع حنس»، وإشارة إلى الرواية «بمواقع خنس»)؛ وكتاب الصِّناعتين ص ٤٥٣ (وفيه «مُلْس» مكان «خنس»)؛ ولسان العرب ٤٠٧/٨ (وقع) (وفيه إشارة إلى الرواية «بمناسم مُلْس»). الشرح أنمي إلى حرف: أرتفع إلى ركوب ناقة كأنَّها حرف جبل. مذكّرة: تشبه الذكور من

الشرح أنمي إلى حرف: أرتفع إلى ركوب ناقة كأنَّها حرف جبل. مذكِّرة: تشبه الذكور من الإبل. تهص: تكسر. مواقع: مطارق. خنس: قصار.

(٨) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٧٢/٢ (وفيه «خُذْم» مكان «خَدِم»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠ (وفيه «حُذْمٌ» مكان «خَدِمٍ»). الشرح الخُذُم والخَدِم: المتقطَّعة، النَّقائل: السَّرائح التي تُنعَل بها من الحَفَى. الصَّحْصَح: الموضع المستوي. الشَّأْس: الموضع الخشن. يقول: إنَّ نقائلها متقطَّعة من

طول السُّير في المواضع المستوية والخشنة، فهي كقطع الفراء.

(٩) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢ /٦٣٨ (وفيه «تُعدِّيها» مكان «نعدِّيها»، و «ماجد» مكان «حازم»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠ (وفيه «تُعدِّيها» مكان «نعدِّيها»، وإشارة إلى الرواية «ماجد النفس» مكان «حازم النفس»)؛ وكتاب الصِّناعتين ص ٤٥٣.

الشرح الضمير في «نعدِّيها» يعود على الناقة. الشُّهم: الحديد الذكيّ. يقول: أفلا نجاوز بالناقة إلى ملك ماجد؟

(۱۰) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٨/٢ (وفيه «وإلى» مكان «فَإلى»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠ (وفيه «وإلى» مكان «فإلى»). الشرح أبو حسّان: قيس بن شراحيل، وأمّه مارية بنت سيّار. وقوله: «هل شَـرْوى» استفهام إنكارى.

(۱۱) التخريج ديوانه ص ٢٤؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢/ ٦٣٩ (وفيه إشارة إلى الرواية والأَدْم، مكان «والدَّهم»، والأَدْم، مكان «الدَّهم»، وإلَّدُم، مكان «الدَّهم»، وإشارة إلى الرواية «والدَّهم»)؛ والمعاني الكبير ٢/ ١٠٣٤ (وفيه «والأَدْم، مكان «والدَّهم»).

الشرح حباه كذا وبكذا: أعطاه إيّاه. الزّعف: الدِّرع المحكمة. الفيوض: الواسعة التي تفيض على لابسها. الهِمْيان: شِداد الدّرع، وأضاف «الهميان» إلى الدرع لاصطحابهما. الدُّهْم: الخيل التي فيها دُهمة، وهي السَّواد، وهذا اللّون مستَحبّ في الخيل. والأَدْم، كما في بعض الروايات: الإبل البيضاء. الغَرْس: النَّخْل. ولعلَّ المقصود هنا الإبل لا الخيل لأن الخيل لا تُخل.

(١٢) التخريج ديـوانـه ص ٢٥؛ وشـرح اختيـارات المفضّـل ٢/٦٣٩ (وفيـه «يُضعفهـا» مكـان =

طَلْقُ النَّجُومِ لَدَيْهِ كَالنَّحْسِ دَنِعَتْ أُنُوفُ القَوْمِ لِلتَّعْسِ

١٣- لا مُمْسِكُ لِلْمَالِ يُهْلِكُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

«يعقبها»، و «بالبغايا» مكان «بالأنسات»)؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠ (وفيه «يُضعفها» مكان «يعقبها»، و «بالبغايا» مكان «بالأنسات»).

المسرح السَّبيك الصَّفر: سبائـك الذَّهب. اللَّعْس: جمع الألعس واللَّعساء، وهي التي في شفتها سواد مُسْتَحْسَن. يقول إنَّ ممدوحه يعطي سبائك الـذهب والآنسات الجميـلات بعد الدروع. والواو في قوله (وبالسبيك) معطوفة على قوله (بالزَّغف». «ويضعفها»، كما في بعض روايات البيت، يعني: يجعلها مضاعفةً، وقيل: يقلِّل قَدْر عطاياه وإنْ كانتْ كثيرة.

(١٣) التخريج ديوانه ص ٢٥؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢/٦٤٠ (والرواية فيه:

لا يَسرْتجي للمال يَسنفِقُهُ سَعْدُ النَّجُوم إليه كالنَّحْس وإشارة إلى الرواية «يهلكه»)؛ وشعراء النصرانية ص ٤٢٠ (وفيه «يرتجي» مكان «ممسك»، و «إليه» مكان «لديه»، وإشارة إلى الرواية «ينفقه»)؛ والمعاني الكبير ٢/١٥٥ (وفيه «يرتجي» مكان «مُمْسِك»، و وإليه» مكان «لديه»).

الشرح يقول: لا ينفق المال في نجم مبارك ليخلف عليه، وإنَّما يُنفقه في كـلّ وقت. ويرتجى، كما في بعض الروايات، يعنى: يخاف.

(١٤) التخريج الخصائص ٢٧٢/٢؛ وديوانه ص ٢٥ (وفيه «رغمت» مكان «دنعت»)؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٤١/٢؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤٢٠؛ ولسان العرب ٢١٥/١٠ (وفيه ولله عكان وفله وهذا تحريف).

الشرح دنِعَت: خضعَتْ. التَّعْس: السُّقوط. يقول: فله الفضل في هذا الزمان لا عليه إذا دعا على القوم بالتَّعْس.

## قافية العين

- 6 -

#### وقال [من الكامل]:

وَبَنِي الحَرَامِ وَجَمْعِ آلِ مُطيّعِ وَوَبَنِي الحَرَامِ وَجَمْعِ آلِ مُطيّعِ وَبَنِي المسَيَّبِ يَوْمَ دَعْوَةِ لَعْلَعِ مِنْ ذَاتِ أَصْدَاءٍ كَسَيْلِ الأَدْرَعِ وَالكَيْسُ أَيَّا مَا تَنَلْهُ يَنْفَعَ وَالكَيْسُ أَيًّا مَا تَنَلْهُ يَنْفَع

١- أَهْلِي فِـدَاءُ بَنِي شَبِيم كُلِّهِمْ
 ٢- وَالعَـامِرِينَ شَبَابِهَا وَكُهُ ولِهَا
 ٣- أَمّا بَنُـو عَمْرٍو فَـإِنَّ مَقِيلَهُمْ
 ٤- وَبَنُـو صُبَاحٍ أَفْلَتُـونَا عَنْـوَةً

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٢٣.

<sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ٢٣. ويروى: «والحارثين»، وهما قبيلتان. ويــروى «وقعة نُعْنُـع» مكان «دعوة لعلع»، وهي أرض أو رَجُل.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٢٤. ويروى «من ذات أثناء». الشرح المقيل: الموقع والمكانة هنا. الأدرع: اسم وادٍ.

 <sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ٢٤.
 الشرح الكُيْس: العقل، والفطنة، وحسن التأنّي في الأمور.

## قافية القاف

-7-

وقال [من الكامل]:

١- وَتَنُوءُ تُشْقِلُهَا رَوَادِفُهَا فِعْلَ الضَّعِيفِ يَنُوءُ بالوَسَقِ

الحِمْلُ.

<sup>(</sup>۱) التخريج البيت في ملحق ديوانه ص ٣٠، وقد زاده المحقِّق نقلًا عن مجموعة المعاني ص ١٣٨. ص ١٣٨. الشرح تنوء: تنهض بجهد ومشقَّة. الرَّدف: العَجْز. الوَسْق: حِمْل الجَمَل، والوسُقْة:

## قافية الميم

-8-

وقال [من الوافر]:

١- وَلَـمَّا أَنْ رَأَيْتُ سَرَاةَ قَـوْمِي مَسَاكَى لاَ يَثُوبُ لَهُمْ زَعِيمُ

<sup>(</sup>۱) التخريج ملحق ديوانه ص ٣٠؛ ولسان العرب ٢٠/٤٨٨ (مسك). الشرح سراة القوم: أشرافهم. مَسَاكى: جمع مَسيك، وهو البخيل.

#### وقال [من الكامل]:

لَكُمُ فَينْهَى الجَهْلَ عَنْ هَمَّامِ إِلَّا سَنَشْعَبُ هَامَهُمْ فِي الهَامِ اللَّا سَنَشْعَبُ هَامَهُمْ فِي الهَامِ يَعْدُو بِأَبْيَضَ كَالغَدِيبِ حُسَامٍ فِعْلَ المُخَايِلِ مُقْعَدَ الإعْصَامِ جَرَّ المُفَاشِعِ هَمَّ بالإرْآمِ

١- يا آلَ زَيْدِ مَنَاةَ هَـلْ مِنْ زَاجِـر
 ٢- مَا إِنْ يُسَافِهُنا أُنَـاسٌ سُـوقَـةً
 ٣- مِنَّا سَـلاَمَـةُ إِذْ أَتَـانَا ثَـائِـراً

٤- فَعَلَا بِهِ شَعَرَ القَلْذَالِ وَيَلَّعِي

ه - وَثَنَى لَهُ تَحْتَ الغُبَارِ يَجُرُّهُ

(١) التخريج ديوانه ص ٢٣.
 الشرح همام هو ابن مرّة بن ذُهـل الشَّيباني قـاد قبيلة بكر، مـا خلا بني حنيفـة، وذلك في حرب بكر وتغلب. قُتِل يوم القصيبات. (انظر نقائض جرير والفرزدق ٢٦٦٦/).

(۲) التخريج ديوانه ص ۲۳.
 الشرح يسافهنا: يشتمنا ونشتمه. السُوقة: الرَّعيَّة من الناس، وأوساطهم. سنشعب: سنفرَّق، سنقطع. الهام: جمع الهامة، وهي أعلى الرأس.

(٣) التخريج ديوانه ص ٢٣.
 الشرح سلامة هو ابن ظرب بن نمر الحماني غزا مع قيس بن عاصم المِنْقَري بكر بن واثــل
 (انظر نقائض جرير والفرزدق ٢ / ٢٣ / ٢). الأبيض: السيف. والحُسام: السيف القاطع.

(٤) التخريج ديوانه ص ٢٣
 الشرح القذال: ما بين الأذنين من مؤخّر الرأس المُخايل: المُفاخر الذي يعقر الإبل.
 الإعصام من صُنْع العصمة حيث تعقد الحبال (عن شرح الديوان).

(٥) التخريج ديوانه ص ٢٣؛ ولسان العرب ٤٤٨/٨ (فشغ) (ورواية الصّدر فيه: «بـطلٌ يُجَرَّره ولا يرثى له»).

الشرح ۗ المفاشغة: أن يُجعل على ابن الناقة ثـوباً يُغـطِّي رأسه وظهـره كلَّه ما خـلا سنامـه، =

## ٦- وَسَمَا فَيَمَّمَهَا المَفَازَةَ قَائِظاً يَعْلُو المَهَامِهَ فِي سَبِيْلٍ حَامِ

فيرضعها يوماً أو يومين، ثم يوثن وتُنجى عنه أمّه حيث تراه، ثم يُؤخذ عنه النّوب، فيُجعل على حُوارٍ آخر، فترى الناقة أنّه ابنها، فترضعه، ويُنطلق بالآخر فيُـذبح. (لسان العرب ٤٤٨/٨) (فشغ). الإرآم. عطف الناقة على غير ولدها.

<sup>(</sup>٦) التخريج ديوانه ص ٢٣.

الشرح سما: علا، ارتفع. يمّمها: قصدها. المفازة: الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. قائِظاً: سائراً في الحرّ الشّديد. المهامه: جمع المهمه، وهو الصحراء الواسعة البعيدة التي لا ماء فيها. الحامي: الرفيع، المنيع.

جاء في الأغاني: «ذكر ابن الكلبي عن أبيه أنَّ الصلح كان بين بكر وتغلب عند المنذر بن ماء السماء، وكان قد شرط: أيّ رجل وُجد قتيلًا في دار قوم، فهم ضامنون لدمه، وإنْ وُجد بين محلَّين قيس ما بينها، فيُنظر أقربها إليه، فتضمن ذلك القتيل. وكان الذي ولي ذلك، واحتمى لبني تغلب قيس بن شراحيل بن مرّة بن همّام. ثمَّ إنّ المنذر أخذ من الحيَّين أشرافَهم وأعلامهم، فبعث بهم إلى مكَّة، فشرط بعضُهم على بعض، وتواثقوا على ألّا يُبقي واحد منهم لصاحبه عائلةً، ولا يطلبه بشيء بمّا كان من الآخر من الدّماء. وبعث المنذر معهم رجلًا من بني تميم يقال له الغلاق. وفي ذلك يقول الحارث بن حلّزة [من المتقارب](»):

صَرَمْتَ الحِبَالَ وَلَمْ تُصْرَمِ بَنِي يَشْكُرَ الصِّيدَ بِالمَلْهَمِ وَذَاكَ السعُقُوقُ مِن السَمَأْتُم ١ - أَعَـمْرَو بْنَ فَـرَّاشَـةِ الأَشْيَمِ
 ٢ - وَأَفْسَدْتَ قَوْمَـكَ بَعْدَ الصَّلَاحِ
 ٣ - دَعَـوْتَ أَبِاكَ إلى غَـيْرِهِ

<sup>(\*)</sup> الأغانى ٣٨/١١ ٣٩.

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ٢٩. الشرح لعلّ الأشيم من بجلده شامة، وهي علامة صغيرة سوداء أو إلى السواد. صرمت: قطعت.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٢٩. الشيخ المُسْيد، وهو كلَّ ذي حول وطول من ذوي السلطان. المَلْهمَ: الشيح الصَّيد: جمع الأصْيد، وهو كلَّ ذي حول وطول من ذوي السلطان. المَلْهمَ: حصْن بأرض اليمامة لبني غُبر من بني يشكر. وفيه أوقعتْ بهم بنو ثعلبة اليربوعيّون، فقتلهم أذرع قتل لقَتل بني غُبر رجلًا منهم. (معجم ما استعجم ١٢٥٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٢٩.
 الشرح العُقوق: الاستخفاف بالوالد، وعصيانه، وترك الإحسان إليه.

إلى مُلْتَقَى الحَجِّ بِالمَوْسِمِ كَسَعْيِ آبْنِ مَارِيَةَ الأَقْصَمِ وَتَعْلِبَ مِنْ شَرِّهَا الأَعْظَمِ وَذَٰلِكَ فِعْلُ الفَتَى الأَكْرَمِ مَكَانَ الشُّرَيَا مِنَ الأَنْجُمِ ٤- كَفَى شَاهِداً بِمُبَاحِ الصَّفَا
 ٥- فَهَالًا سَعَیْتَ لِصُلْحِ الصَّدِیقِ
 ۲- وَقَیْسٌ تَدَارَكَ بَحْرَ البِعِرَاقِ
 ٧- وَأَصْلَحَ مَا أَفْسَدُوا بَیْنَهُمْ
 ٨- وَبَیْتُ شَرَاحِیلَ مِنْ وَائِلٍ

 <sup>(</sup>٤) التخريج ديوانه ص ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) المتخريج الأغاني ٣٩/١١؛ وديوانه ص ٢٩؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٨.
 الشرح ابن مارية هو قيس بن شراحيل، ومارية هي بنت الصباح بن شيبان من بني هند (الأغاني ٢٩/١٩). الأقصم: المكسور الثَّنيَّة من النصف.

<sup>(</sup>٦) التخريج الأغاني ٢١/ ٣٩؛ وديوانه ص ٢٩؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٨.

<sup>(</sup>۷) التخريج الأغاني ۳۹/۱۱ (وفيه «فأصلح» مكان «وأصلح»؛ و«كذلك» مكان «ذلك»)؛ وديوانه ص ۲۹؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٨ (وفيه «فأصلح» مكان «وأصلح»، و«كذلك» مكان «ذلك»).

التخريج الأغاني ٢١/ ٣٩؛ وديوانه ص ٣٠؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٨ (وفيه «فبيت»
 مكان «وبيت»، وهذا البيت قبل سابقه).

وقال [من الخفيف]:

١- إِخْسُوةً قَرَّشُوا السَّذُّنُوبَ عَلَيْنَا فِي حَدِيثٍ مِنْ دَهْرِنَا وَقَدِيم

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٣٠. الشرح قرَّشوا: جمعوا.

## قافية النون

- 12 -

وقال [من الوافر]:

ا فَمَا يُنْجِيكُمُ مِنَّا شِبَامٌ وَلاَ قَطَنٌ وَلاَ أَهْلُ الحَجُونِ

<sup>(</sup>۱) التخريج ملحق ديوانه ص ٣٠ نقلاً عن هامش مادة «شبم» في لسان العرب، (انظر لسان العرب، (انظر لسان العرب ٣١٧/١٢، الهامش).

الشرح شبام وقطن: جبلان، وقيل: شَبام حيّ من اليمن، أو من هَمَـدان، أو من العرب، وقيـل: شبام مـوضع بـالشام. ويـروى شِبـام بكسـر الشين وفتحهـا. (انـظر لسـان العـرب ٣١٧/١٢ (شبم)، الهامش والحجـون: موضِع بمكّة، وقيل: جبل بمكّة.

# القِسة ثُرُ النَّالِث الشعر (لِلنسورِ بِ لِيَ الرَّث بِنَ حَمِّرَةُ وَلَغيرُهِ

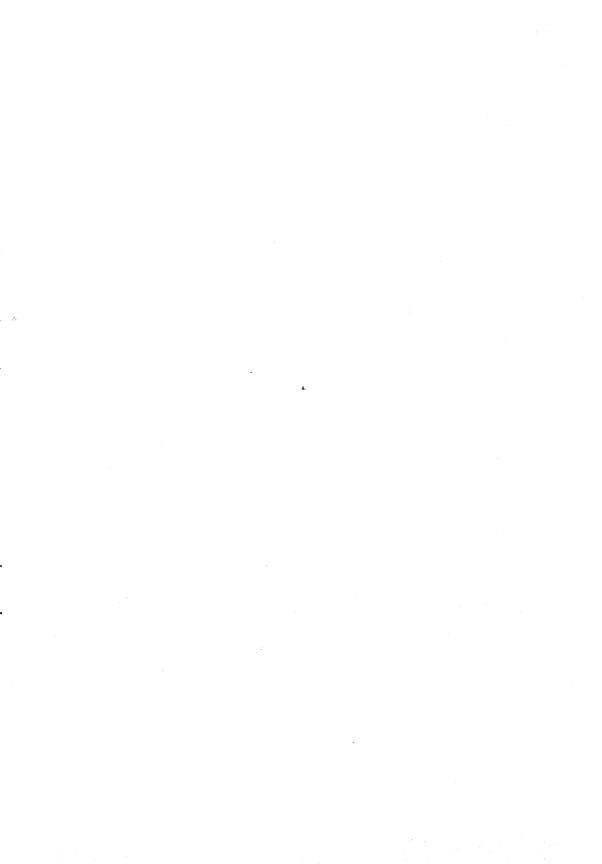

[من البسيط]:

١- يا للرِّجَالِ لِيَوْمِ الأَرْبَعَاءِ أَمَا يَنْفَكُ يُحْدِثُ لِي بَعْدَ النَّهَى طَرَبَا

<sup>(</sup>۱) نسب ابن منظور هذا البيت إلى الحارث بن حلَّزة (اللسان ٥٦١/١٢ (لـوم)؛ ونسبه ثعلب الله عبد الله بن مسلم الهذليّ (مجالس ثعلب ص ٤٧٤)؛ ونسبه المبود إلى الحارث بن خالد (المقتضب ٢٥٦/٤).

جاء في ديوان الحارث: «وقال [أي الحارث] ويُسروى لِصُريم بن معشر التغلبيّ [وهو أفنون]»(۱). وجاء في كتاب الحيوان: «وعمَّن كان ينكر الطِّيرة(۱)، ويوصي بذلك، الحارث بن حلِّزة، وهو قوله قال أبو عبيدة أنشدنيها أبو عمرو، وليست إلا هذه الأبيات(۱)، وسائر القصيدة مصنوع مولّد»(۱). وفي مجمع الأمثال(۱) بعض الأبيات التالية منسوبة إلى الحارث يقولها لابنه عمرو(۱).

#### [من السريع]:

١ ـ يا أيُّها المُرْمِعُ ثُمَّ آنْثَنَى إلا يَنْضِكَ الحَاذِي وَلاَ الشَّاحِجُ
 ٢ ـ وَلاَ قَعِيدٌ أَعْضَبٌ قَرْنُهُ هَاجَ لَهُ مِنْ مَرْتَعٍ هَائِجُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢٦؛ ولأفنون شعر على هذا الوزن وهذا الرَّويّ في حماسة البحتريّ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الطِّيرَة: التطيُّر، ما يتفاءل ويتشاءم به.

<sup>(</sup>٣) أي الأبيات: الأوَّل، والثاني، والثامن، والتاسع، والرابع.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٣/ ٣٥٩، وكذلك ورد في البيان والتبيين ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) الميداني: مجمع الأمثال ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) هي الأبيات: الثالث، والرابع، والعاشر.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأزمنة والأمكنة ۲۰۷/؛ والبيان والتبيين ۳۰۳/۳؛ والحيوان ۴٤٤٩؛ وديـوانه ص ٢٦.

الشرح أزمع على الأمر: عزم عليه. انثنى: انصرف. الحازي: زاجر الطّير، أو الكـاهن. الشّاحج: الغراب يشحج بصوته. والبيت يدلّ على أنّ الشاعر يُنكر الطّيرة.

<sup>(</sup>٢) التخريج الأزمنة والأمكنَّة ٢٠٧/٢؛ والبيان والتبيين ٣٠٣/٣؛ والحيوان ٤٥٠/٣؛ وديـوانه ص ٢٧.

وَقَـدْ حَـبَا مِـنْ دُونِـهِ عَـالِـجُ إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَن النَّاتِجُ فَأَطُودَ الحَائِلُ وَالدَّالِجُ لا مُسْطِيءُ السَّيْسِ وَلا عَالِجُ

٣ ـ قُـلْتُ لِعَـمْـرِو حِيــنَ أَرْسَلْتُــهُ ٤ \_ لاَ تَكْسَع الشُّولَ بِأَغْبَارِهَا ه \_ قَـد كُنْتَ يَـوْماً تَـرْتَجِي رِسْلَهَا ٦ \_ رُبَّ عِشارِ سَوْفَ يَغْتَالُهَا

الشرح القعيد: ما جاء من ورائك من ظبي أو طائر. الأعضب المكسور القرن، يُتشاءم به. المرتَع. موضع الرُّتع (الرعي في خصب).

التخريج البيان والتبيين ٣٠٤/٣؛ وديوانـه ص ٢٧؛ وشرح اختيـارات المفضّل ١٧٢٨/٣ (وفيه «أبصرته» مكان «أرسلته» و «دونها» مكان «دونه»)؛ وشعراء النصرانيّة ص ٤١٨؛ والكامل ٢/٧٧١ (وفيه «خبا من دوننا» مكان «حبا من دونه»)؛ ولسان العرب ٢/٣٣٧

الشرح عمرو هو ابن الحارث. حبا: ارتفع. عالج: رملة بـالباديــة، وقيل: رمــال بين فيد والقَريات ينزلها بنو بحتر من طيّىء، وهي متّصلة بـالثعلبيَّة على طـريق مكَّة لا مـاء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه. (معجم البلدان ٤/٨٧). وفي رواية «من دونها»، أي: من دون الإبل.

التخريج الأشباه والنظائر ١٧/١؛ وأمالي القالي ٧/٢؛ والبخلاء ص ١٦٤؛ والبيان والتبيين ٣٠٤/٣؛ والحيوان ٣/٤٥٠؛ وديوانه ص ٢٧؛ وشعراء النصرانيّة ص ٤١٨؛ وطبقات فحول الشعراء ٢/١٥١؛ والكامل ٢/٣٧٧؛ ولسان العرب ٢/٣٢٧ (علج)، ٣٧٢/٢ (نتج)، ٣/٥ (غبر)، ٣١٠/٨ (كسع)، ٣٧٤/١١ (شول)؛ والمعاني الكبير

الشرح الكُسْع: النضْح على ضرع الناقة بالماء البارد ليرتفع اللَّبن. وذاك أقوى للناقة، فلا تجهد في الحلب. الشُّول: جمع شائلة، وهي التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر، فخفُّ لبنها. الأغبار: جمع الغبْسر، وهو بقيَّة اللَّبن في الضَّرع. والمعنى: احلبها وانتفِعْ بها، فلعلُّك أن تموت، أو يغار على إبلك، فيُذهب بها، فيصير منفعة ذلك لغيرك. وقوله هذا قريب من قول أحيحة بن الجلاح الأوسىّ [من الوافر]:

وَمَا تَلْدِي إِذَا أَنْتَجْتَ سَقْباً لِأِيُّ النَّاسِ يَنْتَقِلُ الفَصِيلُ وَمَا تَدُرِي إذا أَنْتَجْتَ شَوْلًا أَتَلقع بعد ذلك أم تُجيلُ (٥) التخريج ديوانه ص ٢٧.

الشرح الرُّسْل: اللَّبن. أَطْرِد: أصبح طريداً. الحائل: كلِّ أنثى لا تحمل. الدَّالج: التي في بطنها ولد تدلج به. وقيل: هي التي تُتَّخذ للبيت.

التخريج ديوانه ص ٢٧؛ وشرح اختيارات المفضّل ٣/١٧٣٠.

كَمَا يُطِيرُ البَكْرَةَ الفَالِجُ تَاحَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ خَالِجُ يَعِيثُ فِيهِ هَمَجُ هَامِجُ فإنَّ شَرَّ اللَّبَنِ الوَالِجُ

٧ - يُسطِيسرُها شَالًا إلى أهْلِهِ
 ٨ - بَيْنَا الفَتَى يَسْعَى وَيُسْعَى لَـهُ
 ٩ - يَـتْسرُكُ مَا رَقَّحَ مِنْ عَـيْشِهِ
 ١٠ فَـاَصْبُ لَأَضْيَافِكَ ٱلْبَانِها

- الشرح العِشار: جمع العُشَراء، وهي من النّوق ما مضى على حملها عشرة أشهر. يقول: ربّ عِشارٍ قد صرَّها صاحبها، وحفظها، فأغار عليها رجل، فأخذها، وأسرع بها دون أن يعوج (أي دون أن يميل بها، بل يسرع في الذّهاب لئلاّ يُلحق).
- (٧) التخريج ديوانه ص ٢٧؛ وشرح اختيارات المفضّل ص ٣/ ١٧٣٠ (وفيه «يسوقها» مكان «يطيرها»، و«يسوق» مكان «يطير»).
- الشرح يطيرها: يسوقها. الشّلّ: الطّرد. البكرة: الفتيّة من الإبل. الفالج: الفحل الضّخم، الذي له سنامان.
- (A) التخريج البخلاء ص ١٦٤؛ والبيان والتبيين ٣٠٣/٣؛ والحيوان ٣/ ٤٥٠؛ وديوانه ص ٢٧ (وفيه «تيح» مكان «تاح». وفي شرح الديوان: «ويُروى تاح» وهو أجود»)؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٣/ ١٧٣٠.
  - الشرح تاح: عرض. الخالج: الموت. والمعنى: انتفع بمالك قبل أن تموت.
- (٩) التخريج إصلاح المنطق ص ٧٩؛ والبخلاء ص ١٦٤؛ والبيان والتبيين ٣٠٣/٣؛ والحيوان ٣٠ / ٤٥٠؛ وديوانه ص ٢٧؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢٧٣١/٣؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٨؛ ولسان العرب ٣٩٢/٢ (همج)، ٤٥١/٢ (رقح)؛ والمعاني الكبير ٢٠٨/٢. الشرح الترقيع: الترقيع والتقتير. عاث في الشَّيء: أفسده. والهمج: الرَّعاع من الناس، وقيل: هم الأخلاط، وقيل: هم الهَمَل الذين لا نظام لهم. وكل شيء ترك بعضه يموج في بعض، فهو هامج. وقالوا: هَمَج هامج، فإمّا أن يكون على ذلك، وإمّا أن يكون على المبالغة» (لسان العرب ٣٩٢/٢ (همج)). وقال الخطيب التبريزي: «الهمج أصله البعوض، وسمَّيت همجاً لضعفها، فشبَّه الوارث وضعفه بالبعوض وضعفه، فقال: «همج هامج» (شرح اختيارات المفضَّل ٢٧٣٢/٣).
- (١٠) التخريج البيان والتبيين ٣٠٤/٣؛ وديوانه ص ٢٧؛ وشعراء النصرانيَّة ص ٤١٨؛ والكامل ١٠٧/١ (وفيه دمن رسلها» والمعاني الكبير ١/٠٠٠ (وفيه دمن رسلها» مكان والبانها»).
- الشرح الوالج: الداخل، أراد أنّ شرّ اللَّبن ما يلج البيت، يحثّه بـذلك على بـذل اللَّبن للضّيف، وإيثاره على نفسه وولده.

يَوْماً لها مِنْ سَنَةٍ لَاعِجُ غَالِيَةٌ قَامَ لَهَا نَاشِجُ

١١ وَآعْلَمْ بِانَّ النَّفْسَ إِنْ عُمَّرَتْ
 ١٢ كَذَاكَ لِلإِنْسَانِ في عَيْشِهِ

<sup>(</sup>۱۱) التخريج ديوانه ص ۲۷.

الشرح اللَّاعج: القاتل هنا.

<sup>(</sup>۱۲) التخريج ديوانه ص ۲۷.

الشرح الغالية: المصيبة هنا. الناشج: الذي يغصّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب.

وقال [من الرجز]:

١- بَنُولُخَيْمٍ وَجَعَاشِيشُ مُضَرْ

<sup>(</sup>۱) التخريج نُسِب هذا البيت لابن حلِّزة في لسان العرب ٢٧٥/٦ (جعش)؛ وهو لعمرو بن كلثوم في الأغاني ٢١/٥٠؛ وديوانه ص ٣؛ وشرح ديوان امرىء القيس ص ٣٣٦؛ وشعراء النصرانية ص ٢٠٠٠. والرواية فيها جميعاً ما عدا لسان العرب:

بنو لُجَيْم وَجَعاسِيسُ مُضَرْ

الشرح الجعاسيس: أو الجعاشيش: جمع الجعسوس، وهو اللَّثيم الخِلْقة والخُلُق. مضر: قبيلة عربيَّة.

وقال [من البسيط] (\*):

لا أعْرِفَنْكَ إِنْ أَرْسَلْتَ قَافِيةً تُلْقِي المَعَاذِيرَ إِنْ لَمْ تَنْفَعِ العِذَرُ
 إِنَّ السَّعِيدَ لَهُ في غَيْرِهِ عِنْهُ وَفِي التَّجَارِبِ تَحْكِيمُ وَمُعْتَبَرُ

إِنَّ اختياريكَ لا عن خبرةٍ سَلَفَتْ ولا الرجاءُ وممّا يخطىء النظر كالمُسْتَغِيثِ بِبَطْنِ السَّيْلِ يَحْسب جنزراً يبادره إذْ بَلَهُ المنظرُ فَفَدُ رأيْتُ بِعَبْدِ الله واعظةً تَنْهى الحليم فما أناني الغرر المعاذير: الحجج. والعِذر: جمع العِذْرة، وهي العُذْر.

<sup>(\*)</sup> البيتان للحارث بن حلَّزة في الأشباه والنظائر ٢١٢/٢؛ والبيان والتبيين ٢١٠٦/. وقد زادهما محقَّق ديوان الحارث ص ٣٠، وقال إنَّهما من منحول الشَّعر إلى الحارث بن حلّزة، ذاكراً أنَّ ابن الشَّجري نسبهما في حماسته (ورقة ٣٨ من نسخة خط في خزانة الكتب في باريس) للحارث بن كلدة. وهما في حماسة ابن الشجري ص ٧٧ (طبعة حيدر آباد. ١٣٤٥هـ) للحارث بن كلدة، ولم أيضاً ضمن خمسة أبيات في المختلف والمؤتلف للآمدي ص ١٧٢؛ والأبيات الثلاثة الأخرى هي:

#### وقال [من المنسرح](\*):

وَالنَّا سُ كَهَام مَحَارُهُمْ لِلْقُبُودِ

لاَ تَفْ عَلَ وَالْهَمُّ نَاشِبٌ فِي الضَّمِيرِ

رُقَاداً تَعْتَرِيني مُبَرَّحَاتُ الأُمُودِ

رُقَاداً تَعْتَرِيني مُبَرَّحَاتُ الأُمُودِ

أَنْ حَسَرَ المُدْلَهِمُّ ضَوْءَ البَشِيرِ

الأُدُ جَسَرَ المُدْلَهِمُّ ضَوْءَ البَشِيرِ

الأُدُ جَسَرَ المُدْلَهِمُّ ضَوْءَ البَشِيرِ

الأَدُ جَسَرَ المُدْلَهِمُ ضَوْءَ البَشِيرِ

المَدْدُ جَسَر مِنْهَا وَشَابَ رَأْسُ الصَّغِيرِ

المَدْدُ عَلَى أَهْل غِبْطَةٍ مِنْ مُجِيرِ

الحَلَّ عَلَى أَهْل غِبْطَةٍ مِنْ مُجِيرٍ

١- نَحْنُ مِنْ عَامِرِ بْنِ ذُبْيَانَ وَالنَّا
 ٢- إنَّما العَجْنُ أَنْ تَهُمَّ وَلاَ تَفْ
 ٣- أُرِفاً بِتُ مَا أَلَدُ رُقَاداً
 ٤- وارداتٍ وَضَاجِرَاتٍ إلَى أَنْ
 ٥- قَـذَفَتْكَ الأَيّامُ بِالحَـدَثِ الأَكْ
 ٢- وَتَفَانَى بَنُو أَبِيكَ فَـأَصْبَحْ
 ٧- لَيْسَ مِنْ حَادِثِ الزَّمَانِ إِذَا حَلَّ

<sup>(\*)</sup> المقطوعة في ديوانه ص ٢٥ مع إشارة إلى أنَّها منحولة. والواقع أنَّ النظرة الفلسفيَّة التي تتضمُّنها، وسهولة مفرداتها وجملها تبعدها من أن تكون للحارث.

<sup>(</sup>١) الهام: جمع الهامة، وهي أعلى الرأس. محارهم: مرجعهم.

<sup>(</sup>٢) ناشب: عالق، ملازم.

<sup>(</sup>٣) مبرّحات الأمور: شدادها.

<sup>(</sup>٤) حَسَر: كشف. المُدْلَهِم: الليل الشِّديد السُّواد. البَشير: ناقل الخبر المفرح.

<sup>(</sup>٥) وفي الديوان أنّه يروى: «وشابَ كُلُّ صَغِيْر».

<sup>(</sup>٦) تفانى بنو أبيك: أفنى بعضُهم بعضاً. العَقِير: المعقور. ورجل عقير: لا يـولد لـه ولد، أو لم يستطع أن يتقدَّم أو يتأخَّر لخوف.

<sup>(</sup>٧) مُجِيْر: مغيث، منقذ، معين.

وقال [من الخفيف] (\*):

١- أَسَنَا ضَوْءِ نَارِ صُحْرَةَ بِالقُفْ حَرَةِ أَبْصَرْتَ أَمْ تَنَصَّبَ بَرْقُ

<sup>(\*)</sup> البيت في ملحق ديوان الحارث، وقد زاده محقّق الديوان عن معجم البكريّ «معجم ما استعجم» ص ٢١٦، وفي هذا الكتاب، وبحسب الطبعة التي اعتمدتها ج ٢، ص ١٠٢٦ أنّ البيت للحارث بن خالد، ولكن جاء في الحاشيّة أنّه، في نسخة من الكتاب، نُسب إلى الحارث بن حلّزة.

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ٣٦ (وفيه «صَحْرَة) مكان «صُحْرة))؛ ومعجم ما استعجم ١٠٢٦/٢. الشرح الصُحْرَة: جَوْبة تنجاب في الحرَّة، وتكون أرضاً ليِّنة تُطيف بها حجارة. (لسان العسرب ٤٤٤/٤ (صحر)). القُفْرة: موضع يقرب من مكّنة. (معجم منا استعجم العسرب ٢٠٢٦/٢).

وقال، وهي منحولة (\*) [من البسيط]:

دَهْرِي وَلَحْمُ عِظَامِي اليَوْمَ يُعْتَرَقُ إِنَّ النَّنَاءَ لَـهُ وَالحَمْدُ يَتَّ فِقُ مَا يُصْبِحُ الدَّهْرُ إلا حَوْلَهُ حَلَقُ أَنْتَ الضِّيَاءُ الذي يُجْلَى بِهِ الْأَفْقُ

١- لَمَّا جَفَانِي أَخِالَانِي وَأَسْلَمَنِي
 ٢- أَقْبَلْتُ نَحْوَ أبي قَابُوسَ أَمْدَحُهُ
 ٣- سَهْلَ المَبَاءَةِ مخضرًا مَحَلَّتُهُ

لِلْمُنْ نِرِينَ وَلِلْمَعْصُوبِ لِمُّنَّهُ

٤ ـ

<sup>(\*)</sup> كذلك جاء في ديوانه ص ٢٥.

<sup>(</sup>۱) التخريج ديوانه ص ٢٥. المحم. كناية عن فقره وسوء حاله.

 <sup>(</sup>۲) التخريج ديوانه ص ۲٥.
 الشرح أبو قابوس هو المنذر بن ماء السماء ملك الحيـرة، قتله عمرو بن هنـد الغسّاني في
 السنة ٥٥٤م.

<sup>(</sup>٣) التخريج ديوانه ص ٢٦، وصدر البيت مختل الوزن، ولعل صوابه، كما أشار الأب لـويس شيخو الذي نشر ديوانه:

<sup>«</sup>سهل المباءة مخضرًا محلَّته»، بمعنى مهنَّأ السَّكن.

الشرح المباءة: المنزل. مخضرًا محلّه، أو محلّته: مهنّا السّكن. التخريج ديوانه ص ٢٦.

# ملحق ترجمة الحارث بن حلِّزة من كتاب الأغاني

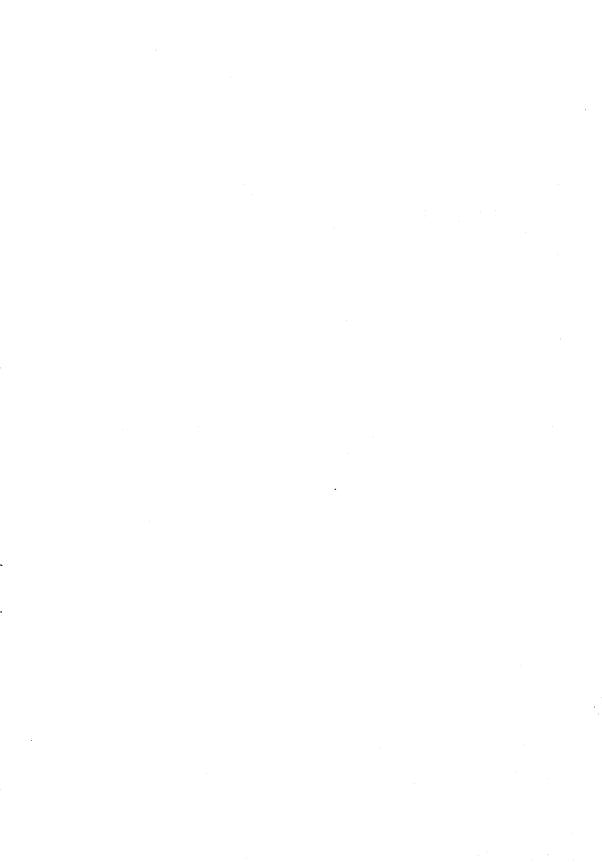

## أخبار الحارث بن حلِّزة ونسبه

هـ و الحارث بن حِلْزة بن مَكـروه بن يزيـد بن عبـد الله بن مالـك بن عبـد بن سَعد بن جُشَمَ بن عاصم بن ذُبيان بن كنانـة بن يَشكُرَ بنَ بَكـر بنَ وائل بن قـاسط بن هِنب بن أَفصى بن دُعميّ بن جَديلة بن أَسَد بن رَبيعة بن نِزار.

#### السبب في قول قصيدته المعلقة:

قال أبو عمرو الشَّيباني: كان من خبر هذه القصيدة والسبب الذي دعا الحارث إلى قولها أنَّ عمرو بن هِند الملك، وكان جبَّاراً عظيمَ الشأن والمُلك، لَمَّا جمع بَكراً وتَغلِبَ ابني وائل وأصلح بينهم، أخذ من الحَيَّين رُهُناً من كلَّ حيَّ مـائةً غلام ليكفُّ بعضهم عن بعض؛ فكان أولئك الرُّهُن يكونون معه في مسيره ويغزون معه؛ فأصابتهم سمِومٌ في بعض مَسيرهم، فهلك عامَّة التَّغلبيّين وسلِم البّكريّـون. فقالت تَغلِب لبكر: أعطونا دِياتِ أبنائنا؛ فإنَّ ذلك لكم لازم، فأبت بكر بن وائل. فآجتمعت تَغلِب إلى عمرو بن كُلثوم وأخبروه بالقصّة. فقال عمرو بن كلثوم لتغلب: بمن ترون بكراً تَعصِب أمرَها اليوم؟ قالوا: بمن عسى إلّا برجل من أولاد ثَعلبة. قال عمرو: أرى والله الأمرَ سينجلي عن أحمر أصلَجَ أَصَمّ من بني يَشكُــر. فجاءت بكرٌ بالنعمان بن هَرِم أحد بني ثَعلبة بن غَنَم بن يَشكُر، وجاءت تَغلِب بعمـرو بن كلشوم. فلما اجتمعوا عند الملك، قال عمرو بن كلشوم للنعمان بن هرم: يا أصمّ! جاءت بك أولاد ثَعلبة تُناضل عنهم وهم يفخرون عليك! فقال النعمان: وعلى مَن أظلُّت السماء كلُّها يفخرون ثم لا يُنكَر ذلك. فقال عمرو بن كلثوم لـه: أمَّا والله لـو لَطَمتُك لطمةً ما أخذوا لك بها. فقال له النعمان: والله لو فعلتَ ما أَفلَتُ بها قَيسَ (٠٠٠) أبيك. فغضب عمرو بن هند وكان يؤثر بني تغلِّب على بكر فقال: يا جارية أعطيه لَحياً بلسان أنثَى (أي سُبّيه بلسانك). فقال أيُّها الملك أعطِ ذلك أحبُّ أهلك إليك. فقال: يا نُعمان أيسرُّك أنّي أبوك؟ قال: لا! ولكن وَدِدتُ أَنَّك أمّي. فغضِب عمرو بن هند غضباً شديداً حتى همّ بالنعمان. وقام الحارث بن حِلِّزة فآرتجل قصيدته هذه ارتجالاً، توكًا على قوسه وأنشدها وانتظم ألى كفَّه وهو لا يشعر من الغضب حتى فرغ منها. قال ابن الكلبيّ: أنشد الحارثُ عمرو بن هند هذه القصيدة وكان به وَضحٌ ألى فقيل لعمرو بن هند: إنّ به وضحاً؛ فأمر أن يُجعَل بينه وبينه سِترٌ. فلمَّا تكلم أُعجِب بمنطقه؛ فلم يزل عمرو يقول: أدنوه أدنوه حتى أمر بطرح السِّتر وأقعده معه قريباً منه لإعجابه به. هذه رواية أبي عمرو. وذكر الأصمعيُّ نحواً من ذلك وقال: أخذ منهم ثمانين غلاماً من كلّ حيّ، وأصلح بينهم بذي المَجاز، وذكر أنّ الغلمان من بني تغلب كانوا معه في حرب فأصيبوا. وقال في خبره: إنّ الحارث بن حلّزة لمَّا ارتجل هذه القصيدة بين يدي عمرو قام عمرو بن كلثوم فارتجل قصيدة .

## قِفي قبل التفرُّق يا ظَعينا

وغيرُ الأصمعيّ يُنكر ذلك ويُنكر أنّه السبب في قول عمرو بن كلثوم.

وذكر ابن الكلبيّ عن أبيه أنّ الصلح كان بين بكر وتغلب عند المنذر بن ماء السماء، وكان قد شَرَط: أيُّ رجل وُجد قتيلاً في دار قوم فهم ضامنون لدمه، وإن وُجد بين محلَّتين قِيسَ ما بينهما فيُنظَر أقربُهما إليه فتضمن ذلك القتيل. وكان الذي ولي ذلك واحتمى لبني تغلب قيس بن شراحيل بن مُرَّة بن هَمَّام. ثم إنّ المنذر أخذ من الحيَّين أشرافهم وأعلامهم فبعث بهم إلى مكّة؛ فشرط بعضهم على بعض وتواثقوا على ألّا يُبقي واحد منهم لصاحبه عائلة ولا يطلبه بشيء ممّا كان من الآخر من الدّماء. وبعث المنذرُ معهم رجلاً من بني تميم يقال له الغلاق. وفي ذلك يقول الحارث بن حِلِّزة:

فَهَالَّا سَعَيتَ لصلح الصَّديقِ كصلح ابن ماريةَ الأقصم (١٠)

<sup>(</sup>١) انتظم هنا: طعن. يريد: وجرح كفه.

<sup>(</sup>٢) الوضح هنا: البرص.

<sup>(</sup>٣) ذو المجاز: سوق من أسواق العرب بعرفة.

<sup>(</sup>٤) الأقصم: المكسور الثنية من النصف.

وقَسِسٌ تداركَ بكرَ العِراقِ وبستُ شراحيلَ في وائل في وائل فأصلح ما أفسدوا بسنهم

وتَعلِبَ من شرِّها الأعظم مكانَ النُّريَّا من الأنجم كذلك فِعلُ الفتى الأكرم

- ابن مارية هو قيس بن شراحيل. ومارية أمّه بنت الصبّاح بن شيبان من بني هند -. فلبثوا كذلك ما شاء الله، وقد أخذ المنذر من الفريقين رُهُناً بأحداثهم بني هند منهم بحقّ صاحبه أقاد من الرُهُن. فسرّح النعمان بن المنذر ركباً من بني تغلب إلى جبل طَيّىء في أمر من أمره، فنزلوا بالطرفة وهي لبني شَيبان وتَيم اللات. فذكروا أنهم أجلوهم عن الماء وحملوهم على المَفازة، فمات القوم عطشاً. فلما بلغ ذلك بني تغلب غضبوا وأتوا عمرو بن هند، فاستعدّوه على بكر، وقالوا: غدرتم ونقضتم العهد وانتهكتم الحرمة وسَفكتم الدّماء. وقالت بكر: أنتم الذين فعلتم ذلك، قذفتمونا بالعضيهة (١) وسمَّعتم الناسَ بها، وهتكتم الحجاب والسّتر بادّعائكم الباطل علينا. قد سقيناهم إذ وردوا، وحملناهم على الطريق إذ خرجوا، فهل علينا إذ حار القوم وضلُوا! ويصدِّق ذلك قولُ الحارث بن حلِّزة:

لم يَخُرُكُمُ غُروراً ولكن يرفَع الآلُ جِرَمهم والضَّحاءُ"

وقال يعقوب بن السِّكِيت: كان أبو عَمرو الشيبانيّ يعجب لارتجال الحارث هذه القصيدة في موقف واحد ويقول: لوقالها في حول لم يُلَمْ. قال: وقد جمع فيها ذكر عِلَةٍ من أيَّام العرب عيّر ببعضها بني تغلب تصريحاً، وعرّض ببعضها لعمرو بن هند؛ فمن ذلك قولُه:

أعلينا جُناحُ كِندةَ أن يغ ننم غازيهم وَمِنَّا الجزاءُ

قال: وكانت كندة قد كسرت الخراج على الملك، فبعث إليهم رجالًا من بني تغلب يطالبونهم بذلك، فقُتِلوا ولم يُدرَكوا بشارهم؛ فعيّرهم بـذلك. هكذا ذكر الأصمعيّ. وذكر غيره أن كنـدة غزَتهم فقتلت وَسبَتْ واستاقت، فلم يكن في ذلك

<sup>(</sup>١) العضيهة: الإفك والبهتان والقالة القبيحة.

<sup>(</sup>٢) الآل: السراب، وهو ما يرى كالماء نهاراً بين السماء والأرض يرفع الشخوص. والضحاء ارتفاع النهار.

منهم شيءٌ ولا أدركوا ثأراً. قال: وهكذا البيت الذي يليه وهو:

أم علينا جَرّى() قُضاعةً أم لي سي علينا فيما جَنَوْا أنداء

فإنه عيّره بأن قضاعة كانت غزت بني تغلب ففعلت بهم فعـل كندة، ولم يكن منهم في ذلك شيء ولا أدركوا منهم ثأراً. قال: وقوله:

أم علينا جَرّى حَنيفة أم ما جَمّعت من مُحاربٍ غَبراءُ

قال: وكانت حنيفة محالفةً لتغلبَ على بكر، فأذكر الحارثُ عمروَ بن هند بهذا البيت قَتلَ شمر بن عمرو الحنفيّ أحدِ بني سُحيم المنذر بن ماء السماء غِيلةً لمّا حارب الحارث بن جبلة الغسّانيّ، وبعث الحارث إلى المنذر بمائة غلام تحت لواء شمر هذا يسأله الأمان على أن يخرج له عن مُلكه ويكونَ من قِبَله؛ فركن المنذر إلى ذلك وأقام الغِلمانُ معه، فاغتاله شِمْر بن عمرو الحنفيّ فقتله غِيلةً، وتفرّق من كان مع المنذر، وانتهبوا عسكره. فحرَّضه بذلك على حلفاء بني تغلب بنى حنيفة. قال وقوله:

وثمانون من تميم بأيدي يهم رماح صدورُهن القَضاء

يعني عمراً أحد بني سعد بن زيد مناة، خرج في ثمانين رجلاً من تميم فأغار على قوم من بني قَطَنٍ من تغلب يقال لهم بنو رزاح كانوا يسكنون أرضاً تعرف بنطاع قريبة من البحرين، فقتل فيهم وأخذ أموالاً كثيرة، فلم يُدرَك منه بشأر. قال: وقوله:

ثمّ خَيلٌ من بعد ذاك مع الغلَّاق لا رأفةُ ولا إِبقاءُ

قال: الغَلَّاق صاحب هجائن النُّعمان بن المنذر، وكان من بني حنظلة بن زيد مناة تميميًاً.

وكان عمرو بن هند دعا بني تغلب، بعد قتل المنذر إلى الطلب بشأره من غسًان؛ فامتنعوا وقالوا: لا نُطيع أحداً من بني المنذر أبداً! أيظنُّ ابن هند أنّا له رِعاء! فغضب عمرو بن هند وجمع جموعاً كثيرة من العرب، فلما اجتمعتْ آلى ألاً

<sup>(</sup>١) الجرى (ويمد): الجناية.

يغزوَ قبل تغلب أُحداً؛ فغزاهم فقتل منهم قوماً، ثم استعطفه مَن معه لهم واستوهبوه جريرَتهم، فأمسك عن بقيَّتهم، وطُلّت دماء القتلى. فذلك قول الحارث:

مَن أصابوا من تَغلبي في مطلو لَ عليه إذا تولَّى العَفاءُ (١) ثم اعتد على عمرو بحسن بلاء بكر عنده فقال:

مَن لنا عنده من الخير آيا اية شارقُ (۱) الشّقيقة إذ جا حول قيس مُستلئمين (۱) بكبش فرددناهُم بضرب كما يخ ثم حُجراً أعني ابن أمّ قَطام أسد في اللّقاء ذو أشبال فرددناهم بطعن كما تُن وَفَكَكُنا غُلَ امرىء القيس عنه وأقدناه (۱) رَبَّ غسّان بالمُن وفديناهم بتسعة أملا

تُ ثلاثُ في كلِهن القضاءُ " ووا جميعاً لكل حيّ لواء قَرَظِيّ كأنه عَبلاء رج من خُربة المَزادِ المماء (") وله فارسيّةُ " خضراء وربيعٌ إِن شَنعتْ غَبراء (") هَزُ في جُمّة الطويّ الدِلاء (") بعد ما طال حَبسه والعناء لذِر كَرهاً وما تُكال الدّماء لاُ كرام أسلابُهم أغلاء (")

<sup>(</sup>١) طل دمه: أهدر ولم يثأر به.

<sup>(</sup>٢) عليه العفاء: دعاء. والعفاء هنا: الدروس والهلاك؛ أي: ينسى فيصير كالشيء الدارس.

<sup>(</sup>٣) الأيات: العلامات.

<sup>(</sup>٤) شارق: جاء من قبل المشرق.

<sup>(</sup>٥) المستلئم: لابس اللأمة أي الدرع. والمراد بالكبش هنا الرئيس. وقرظيّ: نسبة إلى البلاد التي ينبت بها القرظ وهي اليمن. والعبلاء: الصخرة البيضاء.

<sup>(</sup>٦) الخربة هنا: عزلاء المزادة (القربة) وهي مسيل الماء منها.

<sup>(</sup>٧) فارسية: يريد كتيبة سلاحها من عمل فأرس. والبيت، بهذه الرواية، مختلُّ الوزن.

<sup>(</sup>٨) شنعت: جاءه بأمر شنيع. والغبراء هنا: السنة التي لا مطر بها.

<sup>(</sup>٩) نهز الدلاء: تحريكها لتمتلىء. والجمة: المكان الذي يجتمع فيه الماء، والجمة: الماء الكثير أو معظم الماء. والطويّ: البئر المطوية، أي المبنية بالحجارة.

<sup>(</sup>١٠) أقدت القاتل بالقتيل: قتلته به. ورب غسان: ملكها.

<sup>(</sup>١١) الأسلاب: جمع سلب وهو ما يكون مع القوم من ثياب وسلاح ودواب. وأغلاء: غالية.

ومع الجَونِ جَون آل بني الأوْ سِ عَنودُ كأنها دُفواء(١)

يعني بهذه الأيام أيّاماً كانت كلّها لبكر مع المنذر؛ فمنها يوم الشَّقيقة وهم قوم من شيبان جاءوا مع قيس بن مَعدِ يكرِب ومعه جمع عظيم من أهل اليمن يُغيرون على إبل لعمرو بن هند، فردّتهم بنويَشكر وقتلوا فيهم، ولم يوصل إلى شيء من إبل عمرو بن هند. ومنها يومُ غزا حُجر الكِنديّ، وهو حُجر بن أمّ قطام، امرأ القيس، وهو ماء السماء بن المنذر، لِقيّه ومع حُجر جمعٌ كثير من كندة؛ وكانت بكر مع امرىء القيس، فخرجت إلى حُجر فردّته وقتلت جنوده. وقوله:

## ففككنا غُلُّ امرىء القيس عنه

وكانت غسّان أسرته يوم قَتل المنذِر أبيه، فأغارت بكر بن وائل على بعض بوادي الشام فقتلوا ملكاً من ملوك غسّان واستنقذوا امرأ القيس بن المنذر، وأخذ عمرو بن هند بنتاً لذلك الملك يقال لها ميسون. وقوله: «وفديناهُم بتسعة...» يعني بني حُجر آكل المُرار. وكان المنذر وجّه خيلاً من بكر في طلب بني حُجر، فظفرت بهم بكر بن وائل فأتوا المنذر بهم وهم تسعة، فأمر بذبحهم في ظاهر الحيرة، فذُبِحوا بمكان يقال له جَفر الأملاك. قال: والجون جون آل بني الأوس: ملك من ملوك كندة وهو ابن عم قيس بن مَعد يَكرِب. وكان الجون جاء ليمنع بني آكل المُرار ومعه كتيبة خَشناء، فحاربته بكرٌ فهزموه، وأخذوا بني الجون فجاؤوا بهم إلى المنذر فقتلهم.

قال: فلمَّا فرَغ الحارث من هذه القصيدة حكَم عمرو بن هند أنَّه لا يلزم بكر بن وائل ما حدث على رهائن تَغلِب؛ فتفرّقوا على هذه الحال. ثم لم يزل في نفسه من ذلك شيء حتى همّ باستخدام أمّ عمرو بن كلثوم تعرُّضاً لهم وإذلالاً؛ فقتله عمرو بن كلثوم. وخبره يُذكر هناك.

<sup>(</sup>١) عنود: يريد هنا كتيبة. والدفواء: المائلة. والدفواء: العقاب لعوج منقارها.

## الفهارس

| ۸۳  | ١ ـ فهرس القوافي          |
|-----|---------------------------|
| ۸٥  | ٢ ـ فهرس أعلام الأشخاص    |
| ۸۸  | ٣ ـ فهرس القبائل والبطون  |
| ۹٠  | ٤ ـ فهرس الأماكن          |
| 9 7 | ٥ ـ فهرس المصادر والمراجع |
| ٩٧  | ٦ ـ فهرس المحتويات        |



## ١ - فهرس القوافي

| الصفحة          | البحر           | عدد الأبيات       | كلمة القافية (البيت الأول) |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|                 |                 | ـ قافية الهمزة ـ  |                            |  |  |  |  |
| rg _ 19         | الخفيف          | ۲۸                | الثُّواءُ                  |  |  |  |  |
|                 | _ قافية الباء _ |                   |                            |  |  |  |  |
| ٦٣              | البسيط          | 1                 | ۔ طَرَبا                   |  |  |  |  |
| ٤١ - ٤٠         | الطويل          | V                 | ۔ وعاتبُ                   |  |  |  |  |
| - قافية الجيم - |                 |                   |                            |  |  |  |  |
| ٦٧ _ ٦٤         | السريع          | ١٢                | ـ الشّاحجُ                 |  |  |  |  |
| 28 - 33         | الكامل          | 1.                | ـ يتعَرَّج ِ               |  |  |  |  |
|                 |                 | _ قافية الدال _   |                            |  |  |  |  |
| £V_ £0          | مجزوء الكامل    | 11                | _ فِنْدا                   |  |  |  |  |
|                 |                 | ـ قافية الراء ـ   |                            |  |  |  |  |
| ٦٨              | الرجز           | 1                 | _ مُضَرُ                   |  |  |  |  |
| 79              | البسيط          | · <b>Y</b>        | ـ العِذَرُ                 |  |  |  |  |
| ٧٠              | المنسرح         | V                 | ـ للقَبورِ                 |  |  |  |  |
|                 |                 | ـ قافية السِّين ـ |                            |  |  |  |  |
| 01-81           | الكامل          | ١٤                | ـ الفُرْسِ                 |  |  |  |  |
|                 |                 | ـ قافية العين ـ   |                            |  |  |  |  |
| ٥٢              | الكامل          | ٤                 | ـ مُطيع ِ                  |  |  |  |  |
|                 |                 | _ قافية القاف _   |                            |  |  |  |  |
| ٧١              | الخفيف          | ١                 | - بَرْقُ                   |  |  |  |  |

| ـ يُعتَرَقُ | ٤            | البسيط   | ٧٢    |
|-------------|--------------|----------|-------|
| ـ بالوسقِ   | ١            | الكامل   | ٥٣    |
|             | ـ قافية المي | لميم ـ   |       |
| - زعيمُ     | 1            | الوافر   | ٥٤    |
| ـ همّام ِ   | ٦            | الكامل   | 77-00 |
| _ تُصْرَمَ  | ٨            | المتقارب | 0     |
| _ وقديم ِ   | ١            | الخفيف   | ٥٩    |
|             | ـ قافية النو | لنون ـ   |       |
| ـ الحَجونِ  | ١            | الوافر   | ٦.    |

## ٢ - فهرس أعلام الأشخاص(٠)

#### \_ باب الألف \_

- ـ الأمدي (الحسن بن بشر) ٩، ٦٩.
  - ـ أحمد بن الأمين = الشنقيطي.
  - ـ أحيحة بن جلال الأوسى ٦٥.
  - ـ أحيحة بن جلاح الأوسى ٦٥.
    - إرَم عاد ٢٦.
    - أسماء ١٩، · ٢٠.
- الأصمعي (عبد الملك بن قريب) ٧٦، ٧٧.
- الأعشى الأكبر (ميمـون بن قيس) ١١، ١٢.
  - أفنون: صريم بن معشر التغلبي.
  - ـ أمرؤ القيس (الشاعر) ١١، ٣٢، ٣٤.
- امرؤ القيس الثاني (ابن المنذر، ملك الحيرة) ٣٤، ٤٠، ٧٩.
- ابن الأنباري (أبو بكر محمد) ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤.

#### \_ باب الباء \_

- البحتري (الوليد بن عبيد) ٦٤.
- ـ البغدادي (عبد القادر) ٩، ١٠.
  - ـ أبو بكر الصِّدِّيق ٣٠.
- أبو بكر محمد بن الأنباري: ابن الأنباري.
- البكري (عبدالله بن عبد العزيـز) ٩، ٤٨،

#### ـ باب التاء ـ

- التبريـزي (يحيى بن علي) ٩، ١٠، ١٢، ٦٦، ١٤، ١٣.

#### \_ باب الثاء \_

- ثعلب (أحمد بن يحيى) ٦٣.

#### - باب الجيم -

- ـ جرير (جرير بن عطيَّة) ٥٥.
- \_ جندل (سیّد من أسیاد بنی تغلب) ۳۷.
  - ـ الجون (ملك) ٣٤، ٨٠.

#### \_ باب الحاء \_

- ـ الحارث بن خالد ٦٣، ٧١.
  - ـ الحارث الغسّاني ٣٠.
  - ـ الحارث بن كلدة ٦٩.
  - ـ الحجّاج (بن يوسف) ٤٤.
- ـ حجر بن أمّ قطام ٣٤، ٧٩، ٨٠.
- ـ حدّاء (سيّد من أسياد بني تغلب) ٣٧.
  - ـ أبو حسّان = قيس بن شراحيل.
  - ـ الحسين بن أحمد = الزوزني .
    - ـ حمّاد ۱۲.
    - ـ حنظلة بن زيد مناة ٧٨.

<sup>(\*)</sup> حذفنا اسم الحارث لكثرة وروده في الديوان.

#### \_ باب الخاء \_

- \_ الخطيب التبريزي = التبريزي.
- ـ خير الدين الزركلي = الزركلي.

#### \_ ماك الدال \_

ـ دی پرسڤال ۱۰ De preceval . ۱۰ م

#### ـ باب الزاي ـ

- ـ الزركلي (خير الدين) ٩، ١٠.
- ـ زهير بن أبي سُلْمي ١١، ١٢.
- ـ الــزوزني (الحسين بن أحـمــد) ٩، ١١، .10 .18 .17
- أبو زيد القرشى (محمد بن الخطاب) ١١.

#### ـ باب السِّين ـ

- ـ سعد بن زید مناة ۳۸، ۷۸.
- ابن سلام (محمد بن سلام) ٩.
  - ـ سلامة ٥٥.
- ـ سيّار (جدّ قيس بن شراحيل) ٥٠.

### ـ باب الشين ـ

- ـ ابن الشُّجري ٦٩.
- شمر بن عمرو الحنفي ٧٨.
- ـ الشُّنقيطي (أحمد بن الأمين) ٩، ١٢، 31, 91, 97.

#### ـ باب الصّاد ـ

- ـ الصباح بن شيبان ٥٢، ٥٨، ٧٧.
  - ـ صريم بن معشر ٦٤.

#### ـ ماب الطّاء ـ

- طرفة بن ألعبد ١١.

## \_ باب الظّاء \_

ـ ظرب بن نمر الحماني ٥٥.

#### \_ باب العين \_

- \_ عبدالله بن مسلم الهذليّ ٦٣، ٦٩.
  - \_عبد الملك بن مروان ٤٤.
    - \_عبيد بن الأبوص ١٢.
- \_ أبو عبيدة (معمر بن المثني) ١١، ٦٤.
  - \_ عفيف عبد الرحمن ١٦.
    - \_عمر بن الخطاب ٣٠.
  - ـ عمر رضا كحّالة ٩، ١٠.
  - ـ عمران بن عصام العنزي ٤٤.
- ـ عمرو (أحد بني سعد بن زيد مناة) ٧٨.
  - ـ عمرو بن الحارث ٦٥.
  - ـ عمرو بن حجر الكندى ٣٥.
- \_ أبو عمرو الشّيباني (إسحاق بن مرار) ١١، . VV . Vo
  - ـ عمروبن فراشة ٥٧.
- ـ عمـروبن كـلشـوم ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ٢١، ٤٢، ٢٧، ٥٧، ٢٧، ٠٨.
- عمروبن هند ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۶، 77, P7, °7, 17, 77, 37, 07, AT, PT, .3, 3F, TV, OV, FV, ۷۷، ۷۷، ۷۷، ۰۸.
  - \_ أبو عمروين هند = المنذر الثالث.
    - ـ عنترة بن شدّاد ۱۲.
    - ـ العيني (محمود بن أحمد) ١٩.

#### ـ باب الغين ـ

ـ الغــلاق (رجـل من بني تميم) ٣٩، ٧٦، . **V**A

#### \_ باب الفاء \_

- \_ فؤاد أفرام البستاني ١٥.
- ـ الفاتح (محمد الفاتح) ١٦.
- \_ الفرزدق (همام بن غالب) ٥٥.

- ـ فوليرس ١٥.
- ـ فریتس کرنکو ۱۶ Freitz Krenkow .

#### \_ باب القاف \_

- \_ أبو قابوس = المنذر بن ماء السماء.
- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) ٩، ١١.
- ـ قيس (سيِّد من أسياد بني تغلب) ٣٧.
- ـ قیس بن شراحیل (ابن ماریة) ۵۰، ۵۵، ۷۵، ۷۲، ۷۷.
  - \_قيس بن عاصم المنقرى ٥٥.
  - ـ قیس بن معدي کرب ۳۲، ۳۴، ۸۰.

#### ـ باب الكاف ـ

- ـ ابن الكلبي (هشام بن محمد) ٧٦، ٧٦.
  - \_ كناتشبول (Knatchbull) ٥ .
- \_ كــوســيـن دي پـرســفــال = Caussin de = . perceval : دي پرسڤال .

## - باب اللام -

- -لبيد بن ربيعة ١١، ١٢، ٤٨.
- \_لعلع (اسم رجل أو أرض) ٥٢.
- ــلــويس شيخــو ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۳۲، ۳۶، ۶۶، ۷۲.

#### ـ بأب الميم ـ

- ـ ابن مارية = قيس بن شراحيل.
  - ـ مارية بنت سيّار ٥٠.
- ـ مارية بنت الصّباح بن شيبان ٥٨.
  - ـ المبرد (محمد بن يزيد) ٦٣.
    - ـ مذعور ۱۱.
    - ـ مرّة بن ذهل الشيباني ٥٥.

- ـ معتب ٤٤ .
- ـ معدي کرب ۳۲، ۶۵، ۶۱.
- ـ معمر بن المثنى = أبو عبيدة.
- المفضل (بن محمد) ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٤، ٨٤. ٨٤. م
  - \_ المنذر الثالث = المنذر بن ماء السَّماء.
- المنذر بن ماء السَّماء ٢٩، ٣٠، ٣٤، ٣٠، ٣٠، ٣٠، ٣٠، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٧،
- ـ ابن منطور (محمـد بن مكـرم) ٦٣، ٧٦، ٧٨.
  - ـ الميداني (أحمد بن محمد) ١١، ٦٤.
    - ـ میسون ۳۰، ۳۲، ۰ . .

#### ـ باب النون ـ

- ـ النابغة الـذبياني (زياد بن معاويـة) ١١، ١٢.
  - ـ نضر بن شميل ٤٥.
  - ـ النعمان بن منذر ۷۷، ۷۸.
  - \_ النعمان بن هرم ٧٥، ٧٦.
  - ـ نعنع (اسم رجل أو أرض) ٥٢.

#### \_ باب الهاء \_

- \_ هاشم الطعان ١٦.
- ـ همام بن مرّة ٥٥.
- ـ هند (والدة عمرو بن هند) ۱۶، ۲۰.
  - ـ ابن هند = عمرو بن هند.

#### ـ باب الياء ـ

- ـ يحيى بن على: التبريزي.
- ـ يعقوب بن السِّكّيت ٤٥، ٧٧.

## ٣ ـ فهرس القبائل والبطون

#### \_ باب الألف \_

ـ آكل المرار ٨٠.

ـ الأراقم ٢٣ .

\_أسد ۲۸، ۳٤.

ـ أوس ٣٤، ٨٠.

ـ إياد ١٥، ٣٧.

#### ـ باب الباء ـ

ـ بحتر ٦٥ .

- بسکسر ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۰، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۲۵، ۲۵، ۲۷، ۲۷، ۷۷، ۷۸، ۷۷، ۷۸، ۷۸،

#### ـ باب التاء ـ

-تمیـم ۱۵، ۲۸، ۳۸، ۳۹، ۵۷، ۲۷، ۸۷.

ـ تيم اللات ٧٧.

#### \_ باب الثاء \_

ـ ثعلبة ٧٥.

### - باب الجيم -- جويس ٣٧.

\_ باب الحاء \_

ـ الحارثين ٥٢.

ـ حجر ۳۵، ۸۰.

ـ حرام ٥٢.

\_حمير ٣٢.

\_حنيفة ٣٨، ٥٥، ٧٨.

ـ باب الراء ـ

-رزاح ۳۹، ۷۸.

ـ باب الزاى ـ

\_ زید مناة ٥٥.

ـ باب السين ـ

ـ سحيم ۷۸.

ـ سعد بن زيد مناة ٣٨.

\_ باب الشّين \_

ـ شبيم ٥٢ .

ـ الشقيقة ٣٢، ٨٠.

ـ شيبان ۳۲، ۷۷، ۸۰.

\_ باب الضاد \_

ـ ضرية ۲۱.

\_ باب الطاء \_

ـ طسم ۳۷.

ـ باب العين ـ

ـ العامرين ٥٢ .

ـ العباد ١٥، ٣٨.

ـ عتيق ١٥، ٣٧.

ـ عمرو ٥٢.

ـ باب الغين ـ

\_غبر ٥٧.

\_غسان (الغساسنة) ١٥، ٣٤، ٣٥، ٧٨،

.۸۰ ،۷۹

ـ غطفان ٤٨.

ـغنم ٧٥.

ـ باب الفاء ـ

ـ فزارة ۲۸ .

ـ باب القاف ـ

\_قضاعة ١٥، ٣٨، ٣٩، ٨٧.

ـ قطين ٧٨.

ـ قیس ۲۱، ۳۲، ۵۸، ۷۷.

ـ باب الكاف ـ

ـ كليب وائل ٢٤.

\_ کـنـدة ۱۵، ۳۲، ۳۲، ۳۷، ۷۷، ۸۷، ۸۷، ۸۸.

ـ باب اللام ـ

ـ لخيم ٦٨ .

- باب الميم -

\_ محارب ۳۸.

\_ مسيب ٥٢ .

ـ مضر ٦٨ .

ـ مطيع ٥٢.

\_معد ٤٥، ٢٦.

ـ المناذرة ١٥.

ـ باب الهاء ـ

\_ همدان ۲۰.

\_ هند ۸ه .

ـ باب الواو ـ

ـ وائل ۸۵، ۷۵.

ـ باب الياء ـ

ــ يربوع ٥٧ .

ـ یشکر ۱۶، ۲۹، ۳۲، ۵۷، ۷۵، ۸۰.

## ٤ \_ فهرس الأماكن

#### \_ باب الألف \_

- الأستانة ١٦.
  - \_ الأملاء ٢٠ .
  - \_ أدرع ٥٢ ه.
- \_ أعناق فتاق ٢٠ .
  - ـ أكسفورد ١٥.

#### \_ باب الباء \_

- ـ باریس (Paris) ۱۹، ۱۹.
  - البحرين ٢٨، ٧٨.
    - \_ دقاء ٣٩.
    - \_ برقة شماء ١٩.
      - ـ بونا ۱۵.
  - ـ البيت الحرام ١٢.

### ـ باب الثّاء ـ

- ـ ثعلية ٢٥.
- ثهلان (اسم جبل) ۳۳، ٤٥.

#### \_ باب الجيم \_

- \_ جعفر الأملاك ٨٠.
  - ـ الجماد ٤٨.

#### \_ باب الحاء \_

- ـ الحبس ٤٨ .
- ـ الحجاز ۲۱.

- \_حجون ٦٠.
- ! Lewis 71. \_حشر ۳۲.
- \_ الحيارين ١٥، ٢٩.
- \_الحيرة ١٥، ٣٤، ٣٥، ٣٨، ٧٢. ٨٠.

#### ـ ناب الخاء ـ

- \_خرازي (أو الخزازي) ۲۱.
  - ـ الخلصاء ١٩، ٢٠.
- \_ باب الدال \_
  - \_ الدهناء ١٩.
- \_ باب الذال \_
  - ـ ذو المجاز ٣٦، ٧٦.
- \_ باب الراء \_
  - \_ الرَّ بذة ٢٨ .
  - \_ رياض القطا ٢٠.
- ـ باب السين ـ
  - ـ السوبان ٤٨ .
- \_ باب الشِّين \_
  - \_ الشَّام ٣٠، ٣٤، ٢٠.
    - ـ شبام (جبل) ٦٠.
      - ـ شخصان ۲۱.

- ـ الشربب ٢٠.
- ـ الشعبتان ٢٠.
- ـ الشقيقة ١٥، ٣٢.

#### ـ باب الصّاد ـ

- صاقب ١٥ ، ٢٧ .
  - ـ الصَّفَّاح ٢٠ .

#### ـ باب الطاء ـ

ـ الطرفة ٧٧.

#### - باب العين ـ

- ـ عاذب ۲۰.
- ـ عاقل ۲۱.
- ـ العالية ٥٥.
- ـ العراق ٥٨، ٧٧.
  - عقيق ٢١ .
- ـ العلياء ٢٠، ٣٠.
  - عميق ۲۱.
  - ـ عوصاء ٣٠.

#### ـ باب الفاء ـ

- ـ فارس ۷۹.
  - ـ فيد ٦٥.

#### ـ باب القاف ـ

- ـ القريات ٦٥.
- ـ القصبيات ٥٥.
  - ـ قطن ٦٠.

- ـ القفرة ٧١.
- ـ باب الكاف ـ
  - ـ الكعبة ١٢.
- ـ باب اللّام ـ
- لعلع (اسم أرض أو اسم جبل) ٥٢.
  - ـ باب الميم ـ
- ـ متالع ٤٨ .
- المحياة · ٢٠ .
- ـ مکة ۲۵، ۷۱.
- ـ ملحة ١٥، ٢٧.
  - الملهم ٥٧ .
    - ـ منعج ۲۱.
- ـ باب النون ـ
- ـ نخل ۲۸.
- ـ نطاع ۷۸.
- ـ نعنع (اسم أرض أو رجل) ٥٢.
  - ـ باب الهاء ـ
    - \_ همدان ۲۰.
  - ـ باب الواو ـ
    - ـ الوفاء ٢٠ .
  - \_ باب الياء \_
    - ـ اليمامة ٥٧.
  - ـ اليمن ٣٢، ٤٥، ٦٠، ٨٠.

## هرس المصادر والمراجع

- \_ أدب الكاتب. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). حقَّقه وعلَّق حواشيه ووضع فهارسه محمد الدالي. مؤسَّسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
  - \_ الأزمنة والأمكنة. المرزوقي (أحمد بن محمد). حيدر أباد، ١٣٣٢ م.
- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدّمين والجاهليّين والمخضرمين. للخالديّين (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد بن هاشم). حقّقه وعلَّق عليه محمد يوسف. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، لاط، ١٩٥٨ م.
- الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين، ط ٢، ١٩٨٤ م.
- الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين). تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. الدار التونسيَّة للنشر، ودار الثقافة ببيروت، ط ٦، ١٩٨٣ م.
- الأمالي. إسماعيل بن القاسم القالي. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
- \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة. علي بن يوسف القفطيّ. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسّسة الكتب الثقافيَّة، بيروت، ط ١، ١٩٨٦ م.
- البخلاء. الجاحظ (عمروبن بحر). تحقيق طه الحاجري. دار المعارف بمصر، ط ٤، ١٩٧١ م.
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. ابن عبد البرّ (يوسف بن عبد الله). تحقيق محمد مرسي الخولي. دار الكتب العلميَّة، بيروت، لاط، لات.
- البيان والتبيين. الجاحظ (عمروبن بحر). تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، لاط، لات.

- تمثال الأمثال. محمد بن علي العبدري الشَّيبيّ. حقّقه وقدَّم له أسعد ذبيان. دار المسيرة، بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
- جمهرة أشعار العرب في الجاهليَّة والإسلام. محمد بن أبي الخطاب القرشيّ. حقّقه وعلَّق عليه وزاد في شرحه محمد علي الهاشميّ. دار القلم، دمشق، ط۲، ۱۹۸۲م.
- جمهرة الأمثال. العسكري (الحسن بن عبد الله). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش. دار الجيل، بيروت، ط ٢، ١٩٨٨ م.
  - ــ الحماسة. البحتري (الوليد بن عبيد). بيروت، ١٩١٠ م.
  - الحماسة. ابن الشجري (هبة الله بن عليّ). طبعة حيدر آباد، ١٣٤٥ هـ.
- الحيوان. الجاحظ (عمرو بن بحر). دار الجيل ودار الفكر، بيروت، [ط ١]، ١٩٨٨ م.
- خاص الخاص. الثعالبي (عبد الملك بن محمد) قدَّم له حسن أمين. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لاط، لات.
- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٩ م.
- الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جنّي. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
- الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرة. أبو عبد الله حمزة بن الحسن الأصفهاني . تحقيق عبد المجيد قطامش. دار المعارف. بمصر، ط ٢ ، ١٩٧٦ م .
- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع. أحمد بن الأمين الشنقيطي. مصوَّرة عن طبعة الجماليَّة بالقاهرة، ١٣٢٨ هـ.
- ديوان شعر عمرو بن كلثوم التغلبي ما خلا معلَّقته المشهورة ويليه ديوان شعر الحارث بن حلَّزة اليشكري ما خلا معلَّقته المشهورة. نشر فريتس كرنكو. المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٢٢ م.
- الروائع. فؤاد أفرام البستاني. العدد ٢٦. عمرو بن كلثوم والحارث بن حلّزة. المعلّقتان درس ومنتخبات. المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط ٣، ١٩٦٢ م.
- الزاهر. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق حاتم صالح الضاني. دار

- الرشيد للنشر، بغداد، لاط، ١٩٧٩م.
- زهر الآداب وثمر الألباب. إبراهيم بن علي الحصري القيرواني. عارضه بمخطوطات القاهرة وحقَّقه وضبطه وشرحه ووضع فهارسه علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربيَّة (عيسى البابي الحلبي وشركاه)، ط ٢، لا تاريخ.
- زهر الأكم في الأمثال والحكم. الحسن اليوسي. تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الثقافة، الدار البيضاء، ط ١، ١٩٨١ م.
- مسمط اللآلي في شرح أمالي القالي وذيل اللآلي. أبو عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز). تحقيق عبد العزيز الميمني. دار الحديث، بيروت، ط٢، ١٩٨٤ م.
- \_ شرح اختيارات المفضّل. الخطيب التبريزي (يحيى بن عليّ). تحقيق فخر الدين قباوة. دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧ م.
- \_ شرح أدب الكاتب. الجواليقي (موهوب بن أحمد). مكتبة القدسي، القاهرة، لاط، ١٣٥٠ هـ.
- \_ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري. حقَّقه وقدّم له إحسان عبّاس. طبعة ثانية مصوّرة، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٨٤ م.
- \_ شرح التصريح على التوضيح. خالـ بن عبد الله الأزهـري. دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه). لاط، لات.
- \_ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم). تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر، ط ٤، ١٩٨٠ م.
- \_ شرح القصائد العشر. الخطيب التبريزي (يحيى بن علي). تحقيق فخر الـدين قباوة. دار الأفاق الجديدة، بيروت، طـ٣، ١٩٧٩.
- \_ شرح المعلَّقات السبع. الزوزني (الحسين بن أحمـد). منشـورات التجـاريّـة المتَّحدة دار البيان، بيروت، لاط، لات.
- \_ شرح المعلَّقات العشر وأخبار شعرائها. الشنقيطي (أحمد الأمين). قدَّم له فايز ترحيني. دار الكتاب العربيّ، بيروت، طبعة مزيدة ومنقحة، ١٩٨٨ م.

- الشعر والشعراء. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. لا ناشر، لا بلدة، لاط، ١٩٧٧ م.
- شعراء النصرانية قبل الإسلام. جمعه ونسَّقه لويش شيخو. منشورات دار المشرق، بيروت، ط ٣، ١٩٦٧.
- طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. مطبعة المدني، القاهرة، [ط ١]، ١٩٧٤ م.
- العقد الفريد. ابن عبد ربه (أحمد بن محمد). دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، ١٩٨٣ م.
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه. ابن رشيق (الحسن بن رشيق). تحقيق محمد قرقزان. دار المعرفة، بيروت، ط ١، ١٩٨٨ م.
- عيون الأخبار. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). شرحه وضبطه وعلَّق عليه وقـدَّم له ورتَّب فهارسه يوسف علي طويل. دار الكتب العلميَّة، بيروت، لاط، لات.
- فصل المقال في شرح كتاب الأمشال. أبو عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز). حقَّقه وقدَّم له إحسان عبّاس وعبد المجيد عابدين. دار الأمانة ومؤسّسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٩٨٣م.
- الكامل. أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربيّ القاهرة، لاط، لات.
- كتاب الصِّناعتين الكتابة والشعر. أبو هـ لال العسكريّ (الحسن بن عبـ د الله). تحقيق علي محمد البجاوي ومحمَّد أبو الفضل إبراهيم. المكتبـ العصريّة، صيدا، لاط، ١٩٨٦ م.
- كتاب النقائض نقائض جرير والفرزدق. معمر بن المُثنَّى. باعتناء المستشرق الإنكليزي بيفان. أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنَّى، بغداد، لات.
  - \_ لسان العرب. ابن منظور (محمد بن مكرم). دار صادر، بيروت، لاط، لات.
- المؤتلف والمختلف. الحسن بن بشر الأمدي. مطبوع مع معجم الشعراء للمرزباني. مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٢ م (طبعة مصورة عن طبعة مكتبة القدسي).
- مجالس ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب. شرح وتحقيق عبد السلام محمد

- هارون. دار المعارف بمصر، ط ٥، ١٩٨٧ م.
- مجمع الأمثال. الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد). دار القلم، بيروت، لاط، لات.
- المستقصى في أمثال العرب. الزمخشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر). دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٧٤ م.
- المعاني الكبير في أبيات المعاني. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط ١٩٨٤ م.
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم بن أحمد العباسيّ. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. عالم الكتب، بيروت، لاط، ١٩٤٧م.
- معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجنديّ. دار الكتب العلميّة. بيروت، ط ١، ١٩٩٠م.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبد الله بن عبد العزيز البكري. حقَّقه وضبطه مصطفى السَّقّا. عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٩٨٣.
- معجم المؤلّفين تراجم مصنّفي الكتب العربيّة. عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لاط، لات.
- المقاصد النحويّة في شرح شواهد شروح الألفيّة. العيني (محمود بن أحمد).
   مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر، لاط، لات.
- المقتضب. أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرّد. تحقيق محمَّد عبد الخالق عضيمة. نشر لجنة إحياء التراث الإسلاميّ في المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة في وزارة الأوقاف في جمهوريّة مصر العربيّة، [ط ١]، ١٣٩٩ هـ.
  - نقائض جرير والفرزدق = كتاب النقائض.
- النصرانيَّة وآدابها بين عرب الجماهليَّة. الأب لويس شِيخو. المطبعة الكاثوليكيَّة، بيروت، ١٩٠٢م.
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربيّة. السيوطيّ (عبد الرحمن بن أبي بكر). نشر مكتبة الكلّيّات الأزهريّة، القاهرة، ط ١، ١٣٢٧ هـ.
  - Jean Jacques Antoine Caussin de Perceval. Essai sur l'histoire des Arabes. Paris, 1947.

# ٦ ـ فهرس المحتويات

| <b>.</b> | - الإهداء                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ٧        | القسم الأول: ترجمة الشاعر                           |
|          | ١ ٰـ اسمه ونسبه                                     |
| ١٠       | ٢ ـ عصره وحياته                                     |
| ۱١       | ٣ ـ معلقته                                          |
| ١٥       | ٤ ـ شعره                                            |
| ۱۷       | القسم الثاني: ديوانه                                |
| 19       | ـ قافية الهمزة                                      |
| ٤٠       | _ قافية الباء                                       |
| ٤٢       | ـ قافية الجيم                                       |
|          | ـ قافية الدال                                       |
|          | ـ قافية السِّين                                     |
|          | ـ قافية العين                                       |
|          | _ قافية القاف                                       |
| ٤٥       | ـ قافية الميم                                       |
| ٦.       | ـ قافية النون                                       |
|          | _ القسم الثالث: الشعر المنسوب للحارث بن حلزة ولغيره |
| ٧٣       | ـ ملحق: ترجمة الحارث بن حلّزة من كتاب الأغاني       |
| ۸۱       | ـ الفهارس                                           |
| ۸۳       | ١ ـ فهرس القوافي                                    |
| ۸٥       | ٢ ـ فهرس أعلام الأشخاص                              |
| ۸۸       | ٣ ـ فهرس القبائل والبطون                            |
| ۹٠       | ٤ ـ فهرس الأماكن                                    |
| 97       | ٥ ـ فهرس المصادر والمراجع                           |
| 4 V      | ٦ ـ فهرس المحتويات                                  |